



اسم الكتاب: خطب المناسبات زاد الخطيب والداعية تأليف الأخ الفاضل: أبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي رقم الإيداع: ٢٠١٩/٩٨٨٩.

> محفوظئة جميع لجقوق

نوع الطباعي: لون واحد. عدد الصفحات: \$\$\$. القياس: ٢٤٪١٧. تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ /عادل السلماني

## 4.19



دار الإيمان المتحدة أمام مستشفى الصوفى - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة زمار جوال : ٧٧٥٣٠٩٩٣٥



تقَدِيمِ نَضِلَة الشَّيْخِ (أَيْ يَجِبُرُ (لِاللَّهِ مَحَبِّرَ بِنِ لَيْ مُرِرَ الْعِينِيِّي (اللزَّمَارِي

ئَالِيْفُ رَبِيُ عَبِّرُولِرُمُنَّى مُوَفِّى بِن أَمْ مِيرَ بِن مُحَلِي (الْفَ) هِنِدِي







**8** 



# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# مقدمة الشيخ الفاضل محمد العنسي



الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه .

#### أما بعد:

فإن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم على علم وبصيرة.

قال تعالى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم فَا فَعَلَ الْمَعَ عَظَةِ الْحَسَنَةَ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرِةٍ أَنَا وَمَنِ اَتَبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨].

والداعية الناجح في دعوته بإذن الله هو من يدعو كما دعا الأنبياء وأتباعهم بداية بتوحيد الله، وتحقيق عبادته، قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وفي الصحيحين عن ابن عباس رَخَوَلِتُهُ عَنْهُا أَن رسول الله عَلَيْكُ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: « إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله » وفي رواية للبخاري: « إلى أن يوحدوا الله تعالى».

ومن طرق الدعوة إلى الله عَزَّقِكَ نشر العلم النافع تعليها و تدريسًا و كتابة و تصنيفا و خطابة، و كذلك المحاضرات، والندوات العلمية ، والاجتهاعات السلفية .

ومن باب المشاركة في هذا العمل العظيم فقد جمع أخونا المفضال الداعية إلى

الله عَنَّهَ عَلَى بصيرة موفق بن أحمد بن علي الفاضلي جملة من الخطب العلمية النافعة بإذن الله، التي نرجو أن ينفع الله بها، ورتبها ترتيبا حسنًا على المناسبات وشهور العام ،وضمنها تنبيهات حسنة وفوائد طيبة ،فجزاه الله خير الجزاء، ونفع به وثبتنا وإياه على السُّنَة حتى نلقاه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ومما امتازت به هذه الخطب أنها تضمنت نصحًا وتوجيها وإرشادًا وصراحة في الحق، وهذا نادر، وهذا شأن أهل السُّنَّة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسُّنَّة على فهم السلف الصالح، أنهم ناصحون محبون الخير للمسلمين.

فالله أسأل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجنبنا وإياه الفتن، ومنها الحزبية المساخة ،إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه أبو عبد اللّه محمد بن أحمد العنسى الذماري





# مُقَيِّلُهُ مَّنَا

الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع البلاد، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ولا تدركه القلوب بالتفكير، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. أما بعد:

فهذا كتاب بعنوان: «خطب المناسبات» استعنت بالله فجمعت فيه ما يسر الله من المواعظ وبعض الأحكام والمسائل مدعمة بالأدلة من الكتاب والسُّنَّة وأقوال السلف وأهل العلم من المفسرين للآيات والشرَّاح للأحاديث، وجعلته خاصا بالمناسبات والأحداث التي تحصل في السَنة كالأعياد والآيات الكونية والعبادات المؤقتة في مواسم معينة يخطب منه الخطباء حسب الأحداث والمناسبات، ولي كتاب آخر في الخطب جعلته عامًا يخطب فيه الخطباء على مدار السَنة ، بعنوان: « سلاح الخطيب وزاد الداعية ».

وقد التزمت في كتابي هذا وجميع كتبي بحمد الله ذكر ما صح عن النبي عَلَيْهُ معتمدا في تخريجها على تحقيقات العلامة الألباني رَحَمَهُ اللهُ أو ما رواه الشيخان الجليلان البخاري ومسلم أو أحدهما سائلا المولى جَلَوْعَلا أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا الثبات على الدين حتى المات.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

المؤلف ١ محرم ١٤٣٩ هـ



#### توجيهات مهمت للخطيب والداعيت



نوجه أنفسنا أولاً، وإخواننا الخطباء والدعاة إلى الله ثانيًا بالإخلاص لله في دعوتهم، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم، فإنه تعالى يجعل البركة والقبول في العمل الخالص، وأما ما كان فيه شرك أورياء، فإنه يكون هبًاء منثورًا، ويذهب أدراج الرياح، ولا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة.

هذا وإن مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، إذ يقول ربنا سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى في كتابه الكريم: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوَلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ "" ﴾ [فُصِّلَت: ٣٣] ، وهذا في حق من دعا بإخلاص، وعلم وبصيرة، وعمل بها يدعو إليه ولم يخالف أقواله بأفعاله.

ومما أنصح به إخواني الخطباء والدعاة إلى الله تعالى أن يختاروا الأساليب النافعة في خطاباتهم ومحاضراتهم ، وأن يتحروا الأساليب التي تجذب انتباه السامعين، وأن يجتنبوا الأساليب المملة والكلمات المنفرة للسامعين، فعلى الخطيب والداعية أن يختار الكلمات الجذابة والبليغة والمؤثرة بدون تكلف، مقتبسا ذلك من كلام الله وكلام رسوله على السامع، وليحذر من التلكؤ بالكلام وليطرح الخجل جانبا لأنه يضعف معنوية الخطيب ومن ثَمَّ يضعف الخطبة، وينا الشجاعة وقوة الشخصية تجعل الخطبة قوية ومؤثرة وتورث إيجابيات في الخطابة، وعلى الخطيب أن يراجع الموضوع مسبقًا ويحضره بإتقان، سواء خطب عن ظهر قلب أو من الكتاب مباشرة، فعليه أن يراجعه مرتين أو أكثر،

وأن يتقن الآيات والأحاديث أكثر ويولي اهتهامه بالشكل لا سيها الآيات والأحاديث وأن يدعم خطبته بالأدلة من الكتاب والشُّنَة وأن تكون خطبته مشتملة على ذكر الله بعيدًا عن السياسات المصادمة للسياسة الشرعية إذ أن الذكر في الخطبة ركن من أركانها لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي اللصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذُرُوا ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩]، وأن يلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذُرُوا ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩]، وأن يركز في خطبته على الأهم فالأهم وأن يقصر خطبته ولا يطيلها ، فإن رأى أنها ستطول فليقتصر على الأهم منها ، ويحذف ما كان مكررًا إلا إذا كان في التكرار فائدة ؛ لتوكيد المعنى وتقريره.

هذه هي سُنَّة نبينا محمد عَلَيْهُ ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عمار بن ياسر رَضَيْسُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةٍ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةُ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُ وَا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لسِحْرًا».

ومعنى « مَئِنَّةً مِنْ فِقْهِهِ » :أي علامة من فقهه.

ومن الأساليب النافعة في الخطابة رفع الصوت والحماس فذلك له وقع في النفوس واستهالة للقلوب وقرع للأسهاع، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جَابِر بْنِ عَبْد الله - رَجَّوَلِيَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش يَقُولُ: « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ».

وليستعن الخطيب بالله ولا يعجز ولا يتكاسل ولا يفتر عن الخطابة فإن لها شأنًا عظيمًا وهي من الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد جهادان جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان، ومقام الدعوة من القسم الثاني، وأول من يقوم في هذا الجانب هو الخطيب والداعية فلا يلتفت إلى المخذلين والمثبطين فهم كثر -لا كثرهم الله- وعلى رأسهم إبليس وجنوده من الجن والإنس.



وعلى الخطيب أن يتعلم الخطابة بكثرة المارسة وأن يتقن خطبته ويتعلم النحو فإنه أمر مهم في باب الخطابة فإن النحو للكلام كالملح للطعام.

ونحث الخطيب والداعية على لزوم السُّنَّة في خطبه ودعوته ، وأن يبتعد عن البدع والمحدثات في الخطابة والدعوة ، ليجعل الله البركة والقبول في دعوته ويفوز بالأجر والمثوبة والسعادة في الدارين بإذن الله رب العالمين .

وكما قال الإمام الزهري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: « التمسك بالسُّنَّة نجاة » اهـ

وقال الإمام مالك رَحْمَهُ ٱللَّهُ: « السُّنَّة سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق » .اهـ.

وهكذا السُّنَّة من تمسك بها نجا ، ومن تركها هلك وغوى، فالسُّنَّة نور والبدعة ظلام، وذلك في جميع جوانبها الاعتقادية والقولية والعملية ومنها الدعوية.

وليحذر الخطيب والداعية من مداهنة العوام، ومخالفة السُّنَة في سبيل إرضائهم على حساب السُّنَة، إلا ما كان موافقا للسنة فيتحفهم به، وعليه أن يجبب إليهم السُّنَة وأن يقدمها لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والطرق النافعة، والمعاني الجذابة، وينتقي العبارات الموجزة، والجمل الواضحة، والألفاظ العذبة والكلمات الجميلة والأساليب البليغة، وأن يتجنب التكلف كما يفعل بعض الخطباء فليس ذلك من السُّنَة فإن البركة من الله عَرَّفِكِلَ، قال عمر رَضَالِسُهُعَنهُ: « نهينا عن التكلف»، ذكره البخارى في صحيحه.

ونحيل الخطيب والداعية لمعرفة مزيد من التوجيهات والإرشادات إلى كتاب شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري -حفظه الله تعالى- في كتابه القيم «أحكام الجمعة وبدعها » فقد حذّر فيه من كثير من البدع والمحدثات فجزاه الله خبرًا.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الدعوة إلى الله، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف





# استقبال العام الجديد اغتنام الأوقات بالباقيات الصالحات (١٠)

الخُطِّبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ مَعْدُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْقِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سُعِّنَاتٍ أَعْهَالِنَا هَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ عُمَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُعْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا حُزَابِ: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَةَةُ اللهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّار . اللهُ عَدَّنَاتُهَا ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار .

عباد الله : ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. فإننا في هذه الأيام نستقبل عامًا هجريًا جديدًا ونودع عامًا آخر، فكيف

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة في آخر جمعة من ذي الحجة أو في أول جمعة من محرم.

سنستقبل هذا العام؟ ، وماذا قدمنا في العام المنصرم؟ ، أما العام الجديد فيتدارك بالتوبة ، والاستعداد بالأعمال الصالحة، وأما العام الذي مضى فلا يتدارك إلا بالتوبة والاستغفار ، والندم على ما فات من التقصير.

فأيام الناس على ثلاثة أقسام: يوم مضى، ويوم حاضر، ويوم آت.

فأما اليوم الماضي فكما تقدم يتدارك بالتوبة والاستغفار مما تقدم من الذنوب، والدعاء بأن يتقبل الله صالح الأعمال، وأما اليوم الحاضر فيستعد له بالطاعات من ذكر الله وشكره وحسن عبادته، وأما اليوم الآت - ولعلك لا تدركه - فتستعد له بالنية الصالحة وذلك أن تصلح ما بينك وبين الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى مستقبلاً.

فقد روى البخاري ومسلم عن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا، عَنِ النّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيما يَرْوِي عَنْ رَبِّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ الله تعالى : « إِنَّ الله كَتَبَهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّيِّنَاتَ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة كَامِلَة، فَإِنْ هُو هَمَّ بَهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا الله لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَة ضَعْفَ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة » الحديث. وهذا لما يستقبل من الزمان. وفي الصحيحين عن عمربن الخطاب رَضَيُسَهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: « إنها الأعهال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » الحديث.

#### أيها الناس:

إننا نشاهد في هذه الأيام تقارباً في الزمان ومرور الأيام والشهور والأعوام سريعًا، وهذا مؤذن بقرب قيام الساعة، كيف لا؟! ونبينا عَلَيْ يقول كما في حديث جابر رَضَيْلَتُ عَنْهُ : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ » . وَيَقُرُّنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

فبعثته على أول علامات الساعة فإذا كان هذا قبل أربعة عشر قرنًا فكيف



بزماننا ؟، فالساعة قريبة ولا شك ، قال الله تعالى: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ

وقال تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ مَا اللَّهِمَ مِن ذِكْرِ مِن رَبِيهِم مُحَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ فَأَلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِيهِم مُحَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأَلْيَهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِيهِم مُحَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُ وَأَلْتُمُ وَأَلْتُمُ وَأَلْتُمُ مِنْ ذِكُمُ مِن ذِكْرُ مِنْ رَبِيهِم مُحَدَثٍ إِلَّا اللهِ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن فَوْمُ مَن ذِكُ مِن وَلَيْ مَن رَبِيهِم مُحَدَثٍ إِلَّا اللهِ اللهُ مُنْ مُثِلُوبُهُمُ مَن ذِكُ مِن اللهِ مَن ذَلِكُمُ مَن ذِكُ مِن اللهِ مِن ذِكْ مِن اللهِ مَن إِلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ ال

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ أَللَهُ: هَذَا تَنْبِيهُ مِنَ الله، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى اقْترَابِ السَّاعَةِ وَدُنُوِّهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا، أَيْ: لَا يَعْمَلُونَ لَهَا، وَلَا يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلَهَا. اهـ

ومن علامتها سرعة الأيام وقلة البركة فيها، فقد روي الترمذي عَنْ أُنس ابْن مَالِك رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنةُ كَالشَّهْر، وَالشَّهْرُ كَاجُمُعَة، وَتَكُونُ اجْمُعَةُ كَالْيَوْم، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَة، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَة بِالنَّارِ». وقوله: «كَالْجُمُعَةِ» أي:كالأسبوع، وقوله: «كَالْضَرَمَة بِالنَّارِ» أي:كاحتراق السعفة.

ومن علامات قرب قيام الساعة كثرة الفتن ، ورفع العلم ، وكثرة القتل، ففي الصحيحين عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَالَدُ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَي الصحيحين عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَالَدُ ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشَّحُّ، وَيَكْثُرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشَّحُّ، وَيَكْثُرُ الْفَتَلُ » . الْقَتْلُ » .

الشُّحُّ هو : البُخل.

الشاهدمن هذا، كيف نستقبل ما بقي من أعمارنا في هذا الزمان؟، ونحن سائرون إلى الله ومسافرون إلى الدار الآخرة ، وكل يوم ونحن نقترب من الآخرة ونبتعد من الدنيا .



#### عباد الله:

أعمالنا قليلة وأعمارنا قصيرة وآجالنا قريبة وآمالنا طويلة وأسفارنا بعيدة...

فها المخرج؟ ليس لنا إلا مخرج واحد ألا وهو العودة إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى واغتنام ما بقي من أعهارنا في طاعة الله وشكره وحسن عبادته وذكره، ومحاسبة أنفسنا على مافرطنا ومداركة ذلك بالتوبة النصوح.

فاغتنموا هذه اللحظات والساعات وما بقي من الأيام والسنوات بطاعة رب الأرض والسهاوات والابتعاد عن المعاصي والبدع والمحدثات، فإن الدنيا أيام قلائل لا تساوي شيئًا أمام الآخرة، فإن المفرطين يأتون يوم القيامة يقسمون الأيهان المؤكدة بأنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا الساعات المعدودة ، كها قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَالروم: ٥٥] .

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَّتَلِ ٱلْعَاَدِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ لَكُ إِن لَيْشُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ لَكُ إِن لَيْشُتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنُونَ: ١١٤-١١٤].

أي وإن لبثتم فيها مئات السنين على تقدير ذلك فهي قليلة بمقابل الآخرة وكما قيل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة.

و قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج:٤٧].

قال ابن كثير: أي: هو تعالى لا يَعجَل، فإن مقدار ألف سَنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء، وإن أجَّل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ لَمُ لَكُنْتُ لَمُا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ ٱلْفَ



سَنَةِ اللهُ فَأُصِّرِ صَبِّراً جَمِيلًا ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا اللهُ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴿ إِللهَ العارج: ٤-٦]. فهذا اليوم هو يوم القيامة على الصحيح بدلالة سياق الآيات، ومقداره خمسون ألف سَنة.

فكل هذه الآيات تدل على طول الآخرة وقصر الدنيا وحقارتها، فاجعل أملك بالآخرة ولا تجعله بالدنيا فإن الدنيا قصيرة وعمر الإنسان فيها أقصر، فاجعل هذا العمر القصير ذخرا للعمر الطويل الذي لا نهاية له، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَايَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْهَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلَّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ».

فانظر واعقل، فإن عمر الإنسان في الدنيا مابين الستين إلى السبعين، لكنه في الآخرة مخلد في الجنة أو النار، فمن عمل قليلاً أجر كثيرًا، ومن فرط في القليل خسر الخسران المبين، نسأل الله العافية والسلامة.

ومع كون العمر قصيرًا لكن بإمكان العبد أن يتذكر فيه ويعبد الله ويغتنمه بالباقيات الصالحات ، ليفوز بجنة عرضها الأرض والسموات .

قال الله تعالى: ﴿ أُوَلَمُ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧].

فمن ضيع عمره في اللهو واللعب فلا عذر له، لا سيما من بلغ الستين من عمره، وهو لا يزال في لهوه وغفلته.

فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ --صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ إِلَى اَمْرِئَ أَخَرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً » أي : زال عنه العذر فلا عذر له إن لقى الله بعيدًا عن طاعته وقد أمده بهذا العمر .

وهكذا كل مكلف يلقى الله بعيدًا عن دينه فلا عذر له وإن كان شابًا لكن يتأكد في حق الشيخ الكبير أكثر، فطوبى لمن قضى عمره في طاعة الرحمن،

وخاب وخسر من ضيع وقته في اللهو واللعب والعصيان.

قال ابن القيم رَحْمَهُ أللَهُ: من لم يجعل وقته كله لله فالموت خيره له من الحياة. اهـ وقال يحيى بن أبي كثير رَحْمَهُ أللَهُ: الفوت أشد من الموت.اهـ

مصداق ذلك ما ثبت عن أبي بَكْرَةَ رَضَالِسُّهَنهُ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: « يَا رَسُولَ اللهُ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُه» . رواه الترمذي وأحمد رحمها الله تعالى.

فيا أيها الإنسان إنه لن تتحرك قدمك يوم القيامة إلى الجنة ولا إلى النار – والعياذ بالله – إلا بعد أن تسأل عن أربعة أسئلة وهي: عمرك وشبابك ومالك وعملك.

فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدَ يَوْمَ الْقيَامَة، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا فَعَلَ بِهِ، وَعَنْ مَالِهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيهَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيهَا أَبْلَاه ».

الشاهد « وَشَابُّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ » ، فاغتنم شبابك في طاعة الله أيها المسلم

قبل الهرم وقبل أن تضعف عن العمل فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ وَمَن نُتُحَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَالَقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

أي نضعف حواسه وقدرته فلا يستطيع التزود من الأعمال الصالحة التي لا يقوم بها إلا الشباب كالصيام والقيام والجهاد والحج ونحو ذلك.

واغتنم وقتك قبل الندم والحسرات فإن المغبون هو الذي يضيع وقته وفراغه فيها يسخط الله و في غير مرضات الله و في اللهو واللعب.

ففي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَّرَاغُ » .

والغُبن هو الندم والحسرة ،كرجل غبن في سلّعة باعها بثمن بخس، فأصيب بالغبن، أو اشترى سلعة بأضعاف ثمنها فلها تبين له قيمتها الحقيقة غُبن ، وأصيب بالحسرة والندامة، فهذا في سلعة دنيوية، فكيف بأغلى سلعة على الإطلاق وهي جنة عرضها السهاوات والأرض؟!.

قال تعالى: ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيُوْمِ الْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَالِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَلِكَ اللَّهُ وَلَيْمُ اللَّهُ ﴾ [التغابن: ٩].

« أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّة». ثبت هذا عن النبي عَلَيْ عند الترمذي من حديث أبي هريرة رَخَوَلِيَهُ عَنْهُ.

فاغتنم فراغك في طاعة الله واعلم أن الفراغ أقسام ثلاثة: فراغ القلب وفراغ اللسان وفراغ الجوارح ، فلا تَدع لسانك فارغًا من ذكر الله تعالى، ولا تدع قلبك فارغًا من حب الله تعالى وخشيته والإنابة إليه، ولا تَدع جوارحك فارغة من طاعة الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، فاجعل حياتك كلها لله، فإن الله تعالى يقول: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعَيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ



اللهُ اللهُ

قال الحسن البصري رَحِمَهُ أللَهُ: من استعمل فراغه بطاعة الله فهو المغبوط ومن استعمله في معصية الله فهو المغبون. اهـ بمعناه.

والمغبوط: هو الرجل الذي أنعم الله عليه بنعمة فغبطه الناس، أي: يتمنون أن يكون لهم مثل هذه النعمة دون تمني زوالها كحديث: « لا حَسَدَ إلّا في اثْنَتَيْن: رَجُلٌ آتَاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ » متفق عليه عن ابن عمر رَضَالِسُعَنْهُا.

فيا أيها الناس إن الوقت ثمين ونعمة سنحاسب عليه وسنندم ونغبن، إن فرطنا فيه ، ولم نغتنمه بذكر الله وطاعته وطاعة رسوله والصلاة عليه، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذُكُرُوا الله فيه، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَهُمْ ».

وروى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ اللهُ وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُر اللهُ فيه كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ترَةٌ، وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُر اللهُ فيهِ كَانَتْ اللهِ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ قِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ قِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ قِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ قِرَةٌ » ومعنى ترة: أي :خسارة ونقص أو تبعة وحسرة.

وفي الحديث إشارة إلى اغتنام الأوقات حال القيام والقعود، والسير والاضطجاع، ولهذا امتدح الله أولي الألباب بأنهم يغتنمون أوقاتهم حال قيامهم وقعودهم ورقودهم وفي جميع أحوالهم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَنَتِ لِلْوُلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ اللهَ اللهُ وَيُعَلَى اللهُ وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللهُ اللهُ الله



وإن أهل الجنة يوم القيامة ليتحسرون على الأوقات التي لم يغتنموها، وإن دخلوا الجنة .

فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنُهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: « مَا مِنْ قَوْم يَقْعُدُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمُ الْقِيَّامَةِ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ».

ولأهمية الأوقات وعظمتها أقسم الله بها في كثير من الآيات والله عظيم، له أن يقسم بها شاء من مخلوقاته العظيمة الدالة على عظمته فأقسم بالأوقات لعظمتها ولما اشتملت عليه من العبادات العظيمة المشروعة فيها فأقسم بالفجر والليالي العشر فقال: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللهِ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللهِ وَالفجر: ١-٢]، بالفجر والليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة ومن والفجر يشتمل على صلاة الفجر والليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة ومن المعلوم أن الأعمال الصالحة فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأقسم الله بالضحى المشتمل على سبحة الضحى، وأقسم بالليل المشتمل على قيام الليل فقال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلضَّحَى اللهُ وَالليل المُتَعَالَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومعنى ناشئة الليل:أي :صلاة الليل.

وأقسم الله بالعصر المشتمل على صلاة العصر فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللهِ بِالعَصِرِ المُسْتِمل على صلاة العصر فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ بِنَ الْهُ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ اللهِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ اللهِ الْعَلَمْ اللهِ الْعَمْرِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وذكر كثير من المفسرين أن المراد بالعصر في هذه السورة: الزمان، قال السعدي رَحْمَهُ أللهُ : أقسم تعالى بالعصر، الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم. اهـ.



فيجب على المسلم أن يعظم هذه الأوقات كما عظمها الله تعالى وأن يغتنمها بطاعة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى .

فقد روى الحاكم عَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم - لِرَجُل وَهُوَ يَعِظُهُ: «اغْتَنْمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْس: شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِك، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ فَبْلَ مُوْتِكَ فَبْلَ شُغْلِك، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » . أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء تعقبها، فاغتنم الشباب قبل الهرم والشيخوخة، فإنها إذا جاءت ضعف العبد عن العمل .

واغتنم الصحة قبل المرض فإنك إن مرضت عجزت عن بعض الأعمال.

واغتنم الغنى بالصدقات والانفاق في أبواب الخير، فإنه إذا جاء الفقر لا تجد ما تنفق منه، واغتنم الفراغ قبل أن تشغل بشيء من أمور الدنيا، فإنك إن شغلت لا تستطيع التفرغ للعبادات وطلب العلم وغير ذلك.

قال عمر الفاروق رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: تفقهوا قبل أن تسودوا.اه.. أي: قبل أن تشغلوا بالسيادة والرعاية وغير ذلك .

واغتنم الحياة قبل الموت فإنه إذا جاء الموت انقطع عملك وطويت صحيفة ديوانك فلا سبيل إلى العمل والرجوع إلى الدنيا لعمل الصالحات، كما قال تعالى: ﴿ حَقِّنَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ لَكُمَّ أَلُمُوتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهُ الْعَمْلُ صَلِّحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كُلّا إِنَّهَا كُلِمَةُ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُ وَلَا يَعْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنُ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَلَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَهُ مَنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَلَا إِلَهُ مَا مُؤْمَنُ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَمِعْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمَنُ وَلَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَهُ مَا مُؤْمَنُ مُنْ اللَّهُ مَا مُؤْمَنُ وَلَا اللَّهُ مَلْ مُنْ مُؤْمَالًا مَا مُؤْمَنُ وَلَا اللّهُ مِنْ وَلَا لَا مُنْ عَلَيْنَ اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ مِنْ مُونَا مُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ مِنْ فَا مُؤْمِنُ وَلَّا اللَّهُ مِنْ عَلَا مُلْكُونُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ وَلَا عَلَا مُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَا اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ فَا مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُنْ مُؤْمِنُ فَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُؤْمِنُ فَاللَّالِقُونُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ مِنْ مُنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُنْفُونُ مِنْ مُنَا مُؤْمِنُ فَاللَّالِمُ مِنْ مُؤْمِنُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنُونُ مُنْ مُنْ مُنُولِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْم

اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد ، اللهم اعمر أوقاتنا بذكرك وشكرك وحُسن عبادتك ، ووفقنا لكل خير.





# الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه.

#### أما بعد:

فيا أيها الناس إنه لا بد من محاسبة الأنفس ولومها على تقصيرها فالمؤمن اللبيب والرجل العاقل هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن أهل الدنيا من أهل الأموال و التجارات، يحاسبون أنفسهم على تقصيرهم في باب المكاسب، ويندمون إذا حصل فيها نقص غاية الندم ، ويخصصون أوقاتًا للحساب كل يوم من ليل أو نهار ، بل ويجعلون في رأس كل سنة حصرا لتجاراتهم لمعرفة ماذا قدموا وماذا أخروا ، وواذا كسبوا وكم خسروا ، ليتداركوا ما فاتهم ويعوضوا ما خسروا، أليس من والنجاة من العذاب الأبدي ؟ ، فلهاذا ما يجعل العبد لنفسه ساعة كل يوم والنجاة من العذاب الأبدي ؟ ، فلهاذا ما يجعل العبد لنفسه ساعة كل يوم والنجاة من العذاب الأبدي ؟ ، فلهاذا ما يجعل العبد لنفسه ساعة كل يوم والقبول ، وإن عمل شرًا استغفر وتاب ، وأصلح ما أفسد .

فإنه ما من عبد إلا وسيحاسب على الصغير والكبير، وعلى النقير والقطمير، فالمؤمن يحاسب الحساب اليسير، قال

تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ وَ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ, وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

فأين لوم النفس على تقصيرها وتدارك ما فات بإصلاح العمل؟، فإن كل نفس تأتي يوم القيامة تلوم صاحبها، والله سُبْحَانَهُوتَعَالَ أقسم بالنفس اللوامة لكثرة لومها لصاحبها يوم القيامة فإن كان صاحبها مقصرا تلومه على التقصير وإن كان صالحا تلومه على عدم الإكثار من الخير قال تعالى: ﴿ لا ٓ أُقْمِمُ بِيَوْمِ القيامة وَانَ كَانَ صَاحِبَها مَعَالَى: ﴿ لا ٓ أُقْمِمُ بِيَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللَّهُ: وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت ﴿ اللَّوَامَةِ ﴾ لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت ، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه، من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: أي: تَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتَ وَتَقُولُ لَوْ فَعَلْتُ وَلَوْ لَمْ أَفْعَلْ. قَالَ الْفَرَّاءُ: لَيْسَ مِنْ نَفْس بَرَّة وَلَا فَاجِرة إلَّا وَهِيَ تَلُومُ نَفْسَهَا، إِنْ كَانَتْ عَملَتْ خَيْرًا قَالَتْ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ. قَالَ عَملَت شَرًا قَالَت: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ. قَالَ الْخَسَنُ: هِيَ النَّفْسُ الْمُؤْمِنَةُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ وَالله مَا تَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ مَا أَرَدْتُ بِأَكُلْمِي مَا أَرَدْتُ بِأَكْلَتِي وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِي قُدُمًا لَا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ ولا يعاتبها. بكلامِي مَا أَرَدْتُ بأَكْلَتِي وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِي قُدُمًا لَا يُحَاسِبُ نَفْسَهُ ولا يعاتبها. فَاللهُ مُقَاتِلٌ: هِيَ النَّفْسُ الْكَافِرَةُ تَلُومُ نَفْسَهَا فِي الْآخِرَةِ عَلَى مَا فَرَّطَتْ فِي أَمْرِ الله في اللَّذِيرَة عَلَى مَا فَرَّطَتْ فِي أَمْرِ الله في اللَّنْيَا. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ بعد أن ذكر نحوا من هذه الأقوال: قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطبري: وَكُلُّ هَذهِ الْأَقْوَالِ مُتَقَارِبَةُ المعْنَى، الْأَشْبَهُ بِظَاهِرِ التَّنْزِيلِ أَنَّهَا التَّيْوِيلِ أَنَّهَا اللَّهِ وَالشَّرِّ وَتَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتَ. هذه هي النفس اللوامة التَّي تَلُومُ صَاَّحِبَهَا عَلَى الَّذِيْرِ وَالشَّرِّ وَتَنْدَمُ عَلَى مَا فَاتَ. هذه هي النفس اللوامة

وبقي قسمان في الأنفس ، وهما النفس الامارة بالسوء ، والنفس المطمئنة ، ولا تعارض ، فإن نفس المؤمن مطمئنة ولوامة ، فأما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تأمر صاحبها بالسوء والمعاصي. اهـ

وقال السعدي رَحَمُ أُللَهُ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوءِ ﴾ أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان. اهـ.

قال تعالى عن امرأة العزيز: ﴿ ﴿ وَمَا أُبُرِّئُ نَفْسِيَ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۗ بِٱلسُّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهَا أَبُرِينُ لَهُ السَّوَءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وأما النفس المطمئنة فهي النفس التي اطمأنت بربها وسكنت بحبه وصدَّقت بوعده وارتاحت بجانبه وآمنت بدينه وانقادت لشرعه ورضيت بأقداره وفازت بثوابه وجنته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ اللهِ وَجِنته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ اللهِ وَجِنته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ ﴿ اللهِ وَجِنته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةً ﴿ اللهِ وَجِنته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةً ﴿ اللهِ وَحِنته قال تعالى: ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةً اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ اللَّهُ: فَأَمَّا النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ اللَّطْمَئِنَّةُ وَهِيَ السَّاكِنَةُ الثَّابِيَةُ اللَّائِرَةُ مَعَ الْحَقِّ فَيُقَالُ لَهَا: ﴿ يَكَأَيَّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴿ اللَّا اللَّهُ وَرَخِيَ إِلَى رَبِكِ ﴾ الثَّابِيَةُ اللَّا اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، ﴿ فَأَدْخُلِ فِي عِبَدِي الله وَرَضِي عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، ﴿ فَأَدْخُلِ فِي عِبَدِي ﴿ مَنْ ضَيْةً ﴾ أَيْ: فِي جُمْلَتِهِمْ، ﴿ وَادَخُلِ جَنِي ﴿ اللهِ وَرَضِي عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، ﴿ فَأَدْخُلِ فِي عِبَدِي ﴾ وَهَذَا يُقَالُ لَهَا عَنْدَ الاحتضار، وَفِي يَوْمِ الْقَيَامَةِ أَيْضًا، كَمَا أَنَّ المَلائِكَةَ يُبَشِّرُ وَنَ اللَّهُ مِنَ عِنْدَ احْتِضَارِهِ وَعَنْدَ قِيَامِهِ مِنْ قَبْرِهِ، وَكَذَلِكَ هَاهُنَا.اه...

فيا أيها المسلون الحذر من ضياع الأوقات في اللهو واللعب والعصيان، فإن كثيرًا من الناس قد ذبحوا أوقاتهم في المحادثات والقيل والقال وأكل القات وأمام المسلسلات والخوض في البدع والمحدثات وضيعوا أعهارهم في السياسة

والتحليلات إلا ما رحم رب البريات وغفلوا عن اليوم الذي تنزل فيه عليهم السكرات وتتوالى عليهم الحسرات ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ السكرات وتتوالى عليهم الحسرات ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَلَيْرَ السَمَوَتُ اللهُ الل

فهذه اللحظات والساعات والأيام التي تمر هي من عمرك يا أيها الإنسان ولن تعود إلى قيام الساعة فادخرها لذلك اليوم.

قال الحسن البصري رَحَمَهُ اللَّهُ: يا ابن آدم إنها أنت أيام ، فكلما مر يوم فقد مر بعضك.

وقال رَحْمَهُ أَللَهُ: كل يوم يصبح ينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد ولن أعود إلى يوم القيامة. اه.

وقال ابن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: ما ندمت على شيء ندمي على يوم اقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. اهـ

فابدأ عامك بخير واندم على ما فرطت فيما مضى واعدد نفسك من الموتى، لعلك تموت من عامك هذا، كم من إخوان لنا فارقناهم، وقد عاشوا معنا العام الماضي، وفي هذا العام صاروا من المفقودين، أين ذهبوا؟ وماذا حصل لهم؟ إنه الموت فاجأهم، فقطع آمالهم، وانققضت آجالهم، ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ بِأَشْمَاعِهِم مِن قَبَلُ ﴾ [سبأ: ٤٥].

فيا عباد الله :إن الأعوام والسنين تمر سريعًا ، فهذا ينصرم وهذا يقترب حتى يشرف العبد على الدار الآخرة ويلاقي ربه ، فانتقلوا بخير مابحضرتكم، فيوشك أن تصلوا : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّعًا فَمُلَقِيهِ ( ) فيوشك أن تصلوا : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدّعًا فَمُلَقِيهِ ( ) ﴿ اللَّهْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

فأعمالكم الصالحة هي رأس أموالكم، وآخرتكم هي مستقبلكم الحقيقي، فلا تغتروا بالدنيا ولا تنخدعوا بها.



قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ الْعَيَوْةُ ٱلدُّنَيَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ الْعَيَوْةُ ٱلدُّنَيَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ الْعَيَوْةُ ٱلدُّنَيَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَكُمُ اللّهِ اللّهِ ٱلْغَرُودُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقال تعالى : ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَالَّالَ اللَّهُ وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ﴾ أي : المحيَوَانُ لَوْ كَالُّوْ يَعْلَمُونَ اللَّالَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] ﴿ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ﴾ أي : الحياة الحقيقية.

#### وقال الشاعر:

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها

اللهم وفقنا لفعل الطاعات ، وترك المنكرات ، والثبات على الدين حتى المات ، إنك قريب مجيب الدعوات ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.







الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ عَنْهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفُوهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالْنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَإِلَّا مُرْحَامٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعْمَلكُمْ وَيَعْفِرُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقُولُواْ قَوْلُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَعْمَلُكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْ فَوْلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْحُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أيها الناس:

بمناسبة دخول عام هجري جديد نذكر أنفسنا وإياكم بذلك العام الذي

(١) تلقى هذه الخطبة في الجمعة الأولى أو الثانية من شهرالله المحرم، فإذا ناسب يوم عاشوراء في الجمعة الثانية، فتكون هذه في الثالثة، ويصلح أن تكون في أي وقت لكن الأفضل أن تكون في بداية السَنَة الهجرية.



أشرق فيه فجر الإسلام، وقويت فيه شوكته، وأظهر الله فيه دينه، وهو عام الهجرة: العام الذي هاجر فيه المصطفى عليه وصاحبه إلى دار الهجرة، وهي المدينة النبوية.

ولذلك جعل عمر الفاروق رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ذلك العام تأريخًا للمسلمين ولا يلتفت إلى غيره من التواريخ ، كتأريخ ميلاد المسيح عَلَيْهِ السَّكَمُ فإنه تأريخ اليهود والنصارى ولا يجوز التشبه بهم .

وجعل عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ تأريخ المسلمين من أول الهجرة ، ولم يجعله من أول البعثة : لأن شوكة الإسلام قويت من ذلك العام ، وكسرت شوكة المشركين وانقمع الشرك، أما قبل ذلك فقد كان المسلمون مستضعفين لا يستطيعون إقامة دينهم.

لكن لا يشرع الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، فإن هذا الفعل محدث لم يفعله نبينا على ولا صحابته الكرام، إذ أن هذه الاحتفالات من أعمال اليهود والنصارى والتشبه بهم حرام لا يجوز، فقد روى أبو داود عن ابن عُمَر رَضَاً لِللَّهُ عَلَيْهُا، قال رسولُ الله عَلِيَّةِ: « وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ».

ولكن يكفي أن نتذكر تلك الحادثة العظيمة وما حصل فيها من الأحداث والعبر والمعجزات العظيمة لنبينا عليه وكيف تكالب المشركون عليه وعزموا على قتله، فأخرجه الله من بينهم سالما ، فصار يقتل صناديدهم ويغنم أموالهم ويسبي نساءهم بعد ذلك ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنَ اللّهَ لَقَوِي عَزِيزُ ويسبي نساءهم بعد ذلك ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ إِنَ اللّهَ لَقَوِي عَزِيزُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وكان سبب الهجرة ماحصل لنبينا على وصحابته الكرام مما لا يخفى على مسلم من الأذى والاضطهاد والقتل والتعذيب، وذلك لأنهم آمنوا بالله رب العالمين وتركوا عبادة الأصنام والأوثان ! ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمُ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ

**\*.** 

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (١) ﴾ [البروج: ٨].

فلاقوا ألوانا من الأذى والتعذيب ، ليتركوا دينهم وليرجعوا إلى عبادة الأوثان ، فمن ذلك أنهم ربطوا بلال بن رباح رَضَيَّكُ عَنْهُ فطرحوه على الرمضاء في حر الظهيرة ووضعوا عليه الحجارة وهو لا يزيد عن قوله: (أَحَدُّ أَحَدُّ، أَحَدُّ).

ومر رسول الله عَلَيْ بعَهَار وأهله رَخَالِكُ عَنْهُ وهم يعذبون، فقتلوا أمه سمية رَخَالِكُ عَنْهُ وهم يعذبون، فقتلوا أمه سمية رَخَالِكُ عَنْهَ إذ طعنوها بسهم في فرجها ، ففاضت روحها إلى بارئها، وما نقموا منها إلا أن آمنت بربها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رَخَالِللهُ عَنْهَا، فقال رسول الله عَلَيْ : « أَبْشرُوا آلَ عَمَّار، وَآلَ يَاسِر، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ » . والحديث رواه الحاكم عن جَابر رَخَالِلهُ عَنْهُ .

فلما كان كذلك شرع الله الهجرة لمن لم يستطع إقامة دينه، وأذن الله لنبيه بالهجرة، فهاجر كثير من الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ إلى الحبشة مرتين، فلا والله ما هاجروا من أجل دنيا أو من أجل تجارة، وإنها هاجروا فرارا بدينهم ليعبدوا الله وهم آمنون.

والهجرة باقية إلى قيام الساعة ، فقد روى أبو داود عن معاوية رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْهِ يقول: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطعُ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا ».

والهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، بخلاف ما عليه كثير من المسلمين في هذا الزمان إذ صاروا ينتقلون من بلاد الإسلام إلى بلد الكفار لغير ما ضرورة ولا حاجة، وإنها من أجل لعاعة الدنيا والتكثر منها.

وقد روى أبو داو د والترمذي عن جرير رَخَوَلِللَّهُ عَنْهُ أَن النبي ﷺ قال: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ اللَّشْرِكِينَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا ».

و بطالبالیتا

قال الحربي: « لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا » :أي: لاَ يُقِيمُ مُسْلِمٌ بِمَوْضِعٍ يَقْرُبُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا أَوْقَدُوا وَأَوْقَدَ الْمُسْلِمُ رَأَتْ نَارُهُ نَارَ الْمُشْرِكِ .اهـ

وقد جعل أهل العلم شروطًا للمسافر إلى بلاد الكفار لمن احتاج إلى ذلك. وهي:

\* أن يكون عنده دين يتقي به الشهوات ، فهناك تكثر الشهوات والفواحش والمحرمات.

- \* وأن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، فإنهم أصحاب شبهات.
- \* وأن يسافر لضرورة أو حاجة لا توجد في بلاد المسلمين كعلاج ونحوه.

أما لغير ذلك فلا يجوز السفر والإقامة في بلاد الكفار حتى وإن كان فيها مسلمون من أهلها.

#### عباد الله:

إنه لما هاجر من هاجر إلى المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم، ورجع من رجع من الحبشة ولحقوا بإخوانهم في المدينة، تآمر المشركون على نبينا محمد عليه الأذى ،وقد كان رسول الله عليه أري دار الهجرة في منامه وهى المدينة.

فقد روى البخاري عن عائشة رَخَالِتُهُ عَنْهَا قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنِّي أَرِيتُ دَارَ هِجْرَتَكُمْ، ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لاَبَتَيْنَ ﴾ وَهُمَا الحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فَبَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو قَبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ عَلَى رسْلكَ، فَإِنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللهُ وَعَلَفَ وَعَلَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ فَحَبَسَ أَبُو بَكُر فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ فَحَبَسَ أَبُو بَكْر نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ الله ً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ فَحَبَسَ أَبُو بَكْر نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ الله ً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَف

رَاحِلَتُيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو وَهُوَ الْخَبَطُ، أَرْبَعَةَ أَشْهُو». ومعنى قوله: وهما الحرتان. أي: « ذات حجارة سوداء كثيرة». وقوله: «عَلَى رِسْلِكَ»: أي: تمهل. فاشتد الحصار على نبينا عَلَيْ حتى اجتمعوا بدار الندوة، فخططوا خططا شيطانية ومكائد عظيمة، فأبر موا أمرا بقتله أو بسجنه أو بإخراجه ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللهُ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّه عليمة، وقد كان يذود عنه ويدافع عنه في حياته، لكن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يضيعه.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَعْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ آ ﴾ [الأنفال:٣٠].

قال ابن كثير رَحَمُهُ اللّهُ في تفسيره عند هذه الآية: روى محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وذكر بسنده إلى ابْنِ عَبَّاس رَحَيِّكُ عَهُا - أَنَّ نَفَرًا مِنْ قُرَيْش مِنْ أَشْرَاف كُلِّ قَبِيلَة، اجْتَمَعُوا ليَدْخُلُوا دَارَ النَّدُوة، فَاعْتَرَضَهُمْ إِبْلِيسُ فَرَيْش مِنْ أَشْرَاف كُلِّ قَبِيلَ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مَنْ أَنْت؟ قَالَ: شَيْخٌ مِنْ نَجْد، سَمَعْتُ أَنَّكُمُ اجْتَمَعْتُمُ، فَلَرَّدُتُ أَنْ أَحْضُرَكُمْ وَلَنْ يُعْدَمَكُمْ رَأْيِي وَنُصْحِي. قَالُوا: أَكُمُ اجْتَمَعْتُمُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَحْضُرَكُمْ وَلَنْ يُعْدَمَكُمْ رَأْيِي وَنُصْحِي. قَالُوا: يُواثِبُكُمْ فِي اللهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ أَحْضُركُمْ وَلَنْ يُعْدَمَكُمْ رَأْيِي وَنُصْحِي. قَالُوا: يُواثبَكُمْ فِي الْمَرْكُمْ بِأَمْرِه. قَالَ: انْظُرُوا فِي شَأْنِ هَذَا الرَّجُلَ، وَالله لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُواثبَكُمْ فِي وَثَاق، ثُمَّ تَرَبَّصُوا يُواثبَكُمْ فِي أَمْرِكُمْ بِأَمْرِه. قَالَ: فَقَالَ قَائلُ مَنْهُمْ: احْبِسُوهُ فِي وثَاق، ثُمَّ تَرَبَّصُوا بِهُ مَنْ الشَّعْرَاء: زُهَمَيْرٌ وَالنَّابِغَةٌ، بِهُ رَيْبَ المَنُونَ، حَتَّى يَهُلُكَ كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُهُ مِنَ الشَّعَرَاء: زُهَمَيْرٌ وَالنَّابِغَةٌ، بِهُ رَيْبَ المَنْ فَوَالَ: وَالله مَا هَذَا لَكُمْ بَلُ فَيْوِشَكَنَّ أَنْ يُولِولُهُ مَا عَلَيْهِ حَتَى يَهُلُكُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يُخِرِجُوهُ مِنْ يَيْنَ أَطْهُركُمْ فَا أَنْ يُولُوهُ مِنْ أَيْدُوهُ مِنْ بَيْنَ أَطْهُركُمْ مَا صَنَع وَأَيْنَ وَقَعَ، إِذَا عَابَ عَنْكُمْ مَا صَنعَ وَأَيْنَ وَقَعَ، إِذَا غَابَ عَنْكُمْ مَا صَنعَ وَأَيْنَ وَقَعَ، إِذَا غَابَ عَنْكُمْ مَا صَنعَ وَأَيْنَ وَقَعَ، إِذَا غَابَ عَنْكُمْ

عظالماً المتاج حجلا المالية التعاج

أَذَاهُ وَاسْتَرَحْتُمْ، وَكَانَ أَمْرُهُ فِي غَيْرِكُمْ، فَقَالَ الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ: وَالله مَا هَذَا لَكُمْ برَأي، ألَّم تَرَوْا حَلَاوَةَ قَوْلِهِ وَطَلَاوَةً لِسَانِه، وَأَخْذَ الْقُلُوبِ مَا تَسْمَعُ مِنْ حَدِيثِه؟ وَاللَّهُ لَئِنْ فَعَلْتُمْ، ثُمَّ اسْتَعْرَضِ الْعَرَبَ، لَيَجْتَمِعَنَّ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لِيَأْتِيَنَّ إِلَيْكُمْ حَتَّى يُخْرِجَكُمْ مِنْ بِلَادِكُمْ وَيَقْتُلَ أَشْرَافَكُمْ. قَالُوا: صَدَقَ وَالله، فَانْظُرُوا بَابًا غَيْرَ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُوَ جَهْل، لَعَنَهُ الله وَالله لأَشِيرَنَّ عَلَيْكُمْ بِرَأْي مَا أَرَاكُمْ تَصْرَمُونَهُ بَعْدُ، مَا أَرَى غَيْرَهُ. قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: نَأْخُذُ مِنْ كُلِّ قَبِيلَة غُلَامًا شَابًّا وَسيطًا نَهَدًا، ثُمَّ يُعْطَى كُلَّ غُلَام مِنْهُمْ سَيْفًا صَارِمًا، ثُمَّ يَضْر بُونَهُ ضَرْبَةَ رَجُل وَاحِدٍ، فَإَذَا قَتَلُوهُ تَفَرَّقَ دَمُّهُ فِي ٱلْقَبَائِل كُلِّهَا فَلَا أُظُنُّ هَذَا الْخَيَّ مِنْ بَنِي هَاشِم يَقْوَوْنَ عَلَى حَرْبِ قُرَيْشِ كُلِّهَا. فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا ذَلِكَ قَبِلُوا الْعَقْلَ، وَأَسْتَرَحْنَا وَقَطَعْنَا عَنَّا أَذَاهُ. قَالَ: فَقًالَ الشَّيْخُ النَّجُديُّ: هَذَا وَاللهُ الرَّأْيُ. الْقَوْلُ مَا قَالَ الْفَتَى لَا رَأْيَ غَيْرَهُ، قَالَ: فَتَفَرَّقُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ مُجْمِعُونَ لَهُ. فَأْتَى جَبْرِيلُ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَلَّا يَبِيتَ فِي مَضْجَعِهِ الَّذِي كَانَ يَبِيتُ فِيهِ، وَأَخْبَرَهُ بمكر القوم. فَلَمْ يَبتْ رَسُولُ اللهَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَأَذِنَ الله لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالْخَرُوجِ وأنزل الله عليه بعد قدومه اللدينة [الأنفال] ، يذكر نعمته عليه وبلاءه عنده: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ [الأنفال:٣٠]. وأنزل الله في قولهم: « تربصوا به ريب المنون » حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء ،﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبُّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ آ ﴾ [الطور: ٣٠]، وكان ذلك اليوم يسمى «يوم الزحمة » للذي اجتمعوا عليه من الرأي.

وعن السُّدِّيِّ نحو هذا السياق، وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِن كَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قال تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانَظُرُ كَيْفَ كَالِيَ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَاللَّهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَانَظُرُ كَيْفَ كَالِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَانَالُمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

فكان من أمره على أن تجهز هو وصاحبه أبو بكر رَضَالِتَهُ عَنهُ للخروج والهجرة إلى المدينة، فكان هذا الخروج هو بداية الفرج، وأول النصر، وفرح أبو بكر رَضَالِتُهُ عَنهُ بالهجرة مع رسول الله على فرحاً شديداً فكان هو صاحبه ورفيقه وأنيسه ومناصره، في يوم أشتد حنق الكفار وغيضهم عليه، فأظهر الله فيه نبيه وكبت أعداءه، كها ذكر الله في القرآن الكريم، وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر رَصَالِتُهُ عَنهُ عَالَمَ وَاللّهُ عَلَيْكَ مُ اللّهُ إِذَّ أَخْرَجَهُ اللّذِينَ كَفُرُوا ، قال تعالى: ﴿ إِلّا نَنصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّهَ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّذِينَ كَفُرُوا الله فَا اللهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلُ وَاللّهُ مَعَنا أَا فَاللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلُ مَعَنا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلُ مَعَنا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلُ مَعَا فَا اللهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدَهُ، بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ هِ الْعَلَيْلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَكَلّهُ اللّهُ عَلَى الْعُلْمَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ ال

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رَخَوَلِللَّهُ عَنَهَ المتقدم قالت: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْر فِي نَحْر الظَّهِيرَة، قَالَ قَائلُ لاَبِي بَكْر: هَذَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُّتَقَنِّعًا، فِي سَاعَة لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْر: فِذَا ثُلُهُ أَبِي وَأُمِّي، وَالله مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَة إِلَّا أَمْرٌ، - وفي رواية - قالت: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَالله مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَة إِلَّا أَمْرٌ، - وفي رواية - قالت:

ح بخطالالمالية

لَقُلَّ يَوْمُ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَخَدَ طَرَ فِي النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ، فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرَ حَدَثً، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لاَّبِي بَكْرِ: ﴿ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ ﴾، قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ ، قَالَ: ﴿ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي النَّهُ إِنَّا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ ، قَالَ: ﴿ الصَّحْبَةَ ﴾، قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: ﴿ الصَّحْبَةَ ﴾، قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: ﴿ الصَّحْبَةَ ﴾، قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: ﴿ الصَّحْبَةَ ﴾، قَالَ: يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: ﴿ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ﴾ إِنَّ عِنْدَي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، قَالَ: ﴿ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ﴾ .

فانظروا إلى كرم أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ وسخائه وبذله في سبيل الله ومواساته لرسول الله، وانظروا إلى عفة رسول الله ﷺ، فنعم المعطي وأنعم بالمعطى له.

هذا هو أبو بكر الصديق رَضَالِيَهُ عَنهُ ، صديق رسول الله عَلَيْهُ وصاحبه في القرآن الذي صدقه ونصره وهاجر معه، هذا الذي قال عنه رسول الله عَلَيْهُ: « إنَّ الله بَعَثَني إلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْر : صَدَقَ وَوَاسَاني بِنَفْسِه وَمَالَهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَهَا أُوذِي بَعْدَهَا » . والحديث في صحيح فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَهَا أُوذِي بَعْدَهَا » . والحديث في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رَضَالِيَهُ عَنهُ .

فمن أساء إلى أبي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ فقد أساء إلى رسول الله عَلَيْكَ وعصاه، ومن ترضى عن أبي بكر فقد أطاع المصطفى عَلَيْكَ .

قالت عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا شُورَةً فِي جَرَابِ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ قَطْعَةً مِنْ نَطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَم الْجَرَابِ، فَبَذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنَ قَالَتْ: ثُمَّ لَحَقَ رَسُولُ الله —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—وَ وَأَبُو بَكْرِ بِغَارِ فِي جَبَلِ ثَوْرَ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاَثَ لَيَال، يبيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْر، وَهُو غُلاَمٌ شَابٌ، ثَقِفُ لَقِنْ، فَيُدْلِجُ مِنْ عَنْدَهما بِسَحَر، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْش بِمَكَّة كَبَائِت، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا، يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْش بِمَكَة كَبَائِت، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا، يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى

يَأْتِيهُمَا بِخَبِر ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرَ مِنْحَةً مِنْ غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العشَاء، فَيَبِيتَانِ فَي رَسْلً، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهما وَرَضِيفَهَا، حَتَّى يَنْعِقَ بَهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَس، فَي رَسْل، وَهُو لَبَنُ مِنْحَتِهما وَرَضِيفَهَا، حَتَّى يَنْعِقَ بَهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَس، يَفْعَلُ ذَلك فِي كُلِّ لَيْلة مَنْ تلك اللَّيَالِي الثَّلاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله –صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم – وَأَبُو بَكُر رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيل، وَهُو مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيّ، هَاديا خَرِّيتًا، وَالخِرِّيث المَاهِرُ بِالهَدَايَة، قَدْ غَمَسَ حلْفًا فِي آل العَاص بْنِ وَائِل الشَّهُمِيِّ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارً اللهَ مُورِيقَ السَّهُمْ عَلَى وَائِل العَالِ بَرَاحِلَتَيْهِمَا ضَّبْحَ ثَلاَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَة، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بَهُمْ طَرِيقَ السَّواحِل».

فبينها هم كذلك إذ بعث كفار قريش في طلبهها وجدوا في الطلب وبذلوا في ذلك الغالي والنفيس بل بذلوا المئات من الإبل لمن قتلهها أو ردهما.

ففي صحيح البخاري عن سراقة بن جعشم رَعَيْلِتُهُ عَنْهُ قال: « جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْش، يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم - وَأَبِي بَكْر، دِيَةَ كُلُ وَاحَد مِنْهُ مَا، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي جَلْس مِنْ جَالِس قَوْمِي بَنِي مُدْلَج، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ يَا شُرَاقَةُ: إِنِي قَدْ مُدْلَج، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ يَا شُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ مُدْلَج، فَقُلْ الله الله وَدَةً بِالسَّاحِل، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ شُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ مُنْ وَرَاءً أَنْهُمْ لَيْسُوا بَهِمْ، وَلَكَنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنَا وَفُلاَنًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُننَا، ثُمَّ لَمْمْ فَقُلْتُ فَي المَجْلَسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمْرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجُ بِفَرَسِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ لَلْمَ فَالْمَرْتُ جَارِيتِي أَنْ تَخْرُجُ بِفَرَسِي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْت، فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَرِيْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ اللّهُ مُن يَعْرَبْتُ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَرَسِي، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَرَسُي فَرَسُ بَعَالَهُ مُنْ يَانَتِي، فَاسْتَغْسَمْتُ بَا: أَضَرْهُمُ مَنْهُ الأَرْلامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بَا: أَضُرَاتُ عَنْهَا، فَقُرَبُ مُ فَعَرُونُ عُنْهُا الأَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بَا: أَضَا المُؤْلِقُ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا المَالْقُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ المَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْفَى اللّهُ ال

ح بخطالاللها

أَمْ لاَ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قَرَاءَةَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-، وَهُو لاَ يَلْتَفْتُ، وَأَبُو بَكُر يُكْثُرُ الالْتَفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْض، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْن، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لاَثَر عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اللَّوْثُلَم، فَخَرَجَ اللَّذِي عَنْهُمْ، وَوَقَعَ فِي الشَّهَ عَتَى جَئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي انْشَي كَتَى جَئَتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي انْشَي كَتَى جَئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حَتَّى جَئَتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي انْشَي حَتَّى جَئَتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي انْشَي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله صَلَى الله عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ الله –صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-. فَقُلْتُ لَهُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلانِي، إلَّا أَنْ يُريدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلانِي، إلَّا أَنْ يُريدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلانِي، إلَّا أَنْ يَكْتُبَ لِي كَتَابَ أَمْن، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً فَكَتَب فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ الله —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —».

ولما رجع النبِّي عَلَيْهِ من الطائف أخرجت الكتاب إلى النبي عَلَيْهُ فقال: «يَوْمُ وَفَاءِ وَبِرِّ »، فبايع رسول الله عَلَيْهُ وأسلم رَخِالِتُهُ عَنْهُ.

فهذا شيء أراده الله لسراقة رَضَالِلَهُ عَنهُ ، وهو له خير، إذ أراه بعض الآيات والمعجزات، فجعل ذلك سببًا لهدايته وإسلامه ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه.

وذكر بعض أصحاب السير أن النبي عَلَيْهُ وعده بتاج كسرى فأخذه في خلافة عمر بن الخطاب رَضَالِقَهُ عَنْهُ لما أظهره الله على الفرس، فنادى عمر: أين سراقة بن مالك ؟ ، هذا ما وعدك به رسول الله عَلَيْهُ.

إنها الثقة بالله وبنصره، انظروا إلى رسول الله عليه وصاحبه وهما في هذه الحالة مطاردون في البراري خائفون، ثم يَعِدُ سراقة بتاج كسرى عظيم الفرس!.

وانظروا كيف يقلب الله القلوب ويحول الأحوال، فقد كان سُراقة يطارد النبي عَلَيْ وصاحبه ويريد قتلها، فما هي إلا لحظات حتى صار مدافعًا وذائدًا

عنهما.

ففي أول النهار عدو لهما يريدهما بسوء وفي آخر النهارصديق لهما يدافع عنهما، في أول النهار ولي للكافرين وفي آخر النهار ولي لله ورسوله والمؤمنين.

فسبحان مقلب القلوب ومصرفها! فأكثر ياعبد الله من قولك: « اللَّهُمَّ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي على مُقَلِّبَ القُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي على حَلَّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي على طَاعَتِك» ، فقد كان النبي عَلَيْهُ يكثر من هذا الدعاء، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُا، وعند الترمذي عن أم سلمة رَحَوَلِيَّهُ عَنْهَا،

وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رَضَالِلُهُ عَنْهُا أَنا أَبا بكر رَضَالِلُهُ عَنْهُا أَنا أَبا بكر رَضَالِلُهُ عَنْهُ قال: فَارْ تَحَالُنَا بَعْدَمَا مَالَت الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالك، فَقُلْتُ: أُتينَا يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: ﴿ لاَ تَعْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ﴾ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِها – أُرَى – في جَلَد مِنَ الأَرْض، – شَكَّ زُهَيْرُ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِها – أُرَى – في جَلَد مِنِ الأَرْض، – شَكَّ زُهَيْرُ – فَقَالَ: إِنِّي أُرَاكُمَ قَدْ دَعَوْتُكَا عَلَيْ، فَادْعُوا لِي، فَالله لَكُمَا أَنْ أَرُدَ عَنْكُما الطَّلَب، فَدَعَا لَهُ النَّبيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَنَجَا، فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا، فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إلَّا رَدَّهُ، قَالَ: وَوَفَى لَنَا » .

فكان لا يرى أحدا في طريقه يبحث عن رسول الله عَلَيْهِ وصاحبه إلا رده وقال: قد كفيتكم هذا الوجه، وهذا من فضل الله عليهما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَلَاكِنَّ أَكْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢١].

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١١٧ ﴾ [البقرة: ١١٧].

وبينها هما في الغار إذ يمر الكفار من باب الغار فأعمى الله أبصارهم فلم يروهم قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ ثَانِيَ اَثَنَيْنِ إِذَ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَ أَفَا فَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ مَعَنَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ صَكِيلَةُ اللَّهِ هِي وَجَعَلَ صَكِيمَةُ اللَّهِ هِي وَجَعَلَ صَكِيمَةُ اللَّهِ هِي الْعَلْيَ أَوْكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعَلْيَ أَوْكُلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعَلْيَ أَوْكُلِمَةً اللَّهِ هِي الْعَلْيَ أَوْلَاللَهُ عَزِينَ كَكِيمُ فَ اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهُ عَزِينَ كَلِمَةً اللَّهِ هِي التوبة: ٤٠].

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَنْ أَبا بكر الصديق حدثه قال: « نَظُرْتُ إِلَى أَقْدَامِ اللهِ شَرِكِينَ عَلَى رُءُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: « يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنَّكَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: « يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا».

أما ما جاء أن العنكبوت غزلت خيوطًا على باب الغار، وأن الحمامة باضت على باب الغار، وأن الحمامة باضت على باب الغار، فهاتان قصتان ضعيفتان يردهما الحديث المتقدم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ أَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ...» ، فدل على أنه لا يوجد خيوط للعنكبوت ولا بيض للحمام . وقد قال العلامة الألباني رَحْمَهُ أللهُ : القصة موضوعة أي مكذوبة.

فلا ينبغي الاعتماد على القصص الضعيفة والمكذوبة، ويكفينا ما ثبت منها وصح، فلا يجوز التحدث بها وعندنا غنية عنها، والله المستعان.





# الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

## أما بعد:

فإنه لما سكن الطلب عن رسول الله عَلَيْهُ وصاحبه من قبَل المشركين بعد أن مكثوا في الغار ثلاثة أيام وقد بحثوا عنهما من جميع الجهات واقتصوا آثارهما حتى اختلط عليهم الأمر فنجاهما الله، انطلق نبينا عَلَيْه وصاحبه قافلين نحو المدينة وأشرقت المدينة بقدومهما، وكان أهلِ المدينة ينتظرونهما بفارغ الصبر شوقا للقائهما واستضافتهما ومناصرتهما، وكلُّ يريد أن ينزلا في داره إكرامًا لهما. فَفِي صِحيحِ البخاري عن عروة بن الزبير رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبِ مِنَ المُسْلِمينَ، كَانُوا تَجَارًا قَافِلينَ مِنَ الشَّأم، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضِ، وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ نَخْرَجَ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ مَكَّةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةِ إِلَى الْحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلْبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَّارَهُم، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهم، أَوْفَى رَجُّلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطَم مِنْ آطامِهم، لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصْرَ برَشُولِ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابِه مُبَيَّضِينَ يَزُولً بهمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشرَ العَرَب، هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْسِّلاَح، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَّاتَ اليَمِينَ، حَتَّى نَزَلَ بهمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلُ». الحديث. فكان أول عمل قام به رسول الله على أن بنى مسجدا ثم آخا بين المهاجرين والأنصار فأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه على وركب راحلته حتى بركت عند المسجد فقال على حين بركت راحلته: «هذا المنزل إن شاء الله». فبناه مسجدا فطفق ينقل مع أصحابه اللبن وهو يقول: «هذا الحَمَالُ لَا حَمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ »، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرُ الْآخِرَهُ، فَارْحَم الأَنْصَارَ، وَالمُهَاجِرَهُ ». والحديث في صحيح البخاري.

وأما قصة أن الأنصار استقبلوا رسول الله عليه بأبيات: طلع البدر علينا... فهي قصة منكرة وضعيفة، وعلى تقدير صحتها فإنه لم يذكر ضرب الدف فيها لكن القصة ضعيفة من أصلها.

فلما ظهر أن رسول الله على قد وصل المدينة، جعل سراقة بن مالك يقص على الناس ما رأى وشاهد من أمر رسول الله على وما كان من قصة جواده، فخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون سببًا في إسلام كثير منهم، وكان سراقة أمير بني مدلج ورئيسهم، فكتب أبو جهل لعنه الله إلى بني مدلج: إني أخاف سفيهكم سراقة... فرد عليه سراقة بأبيات شعرية هذا نصها:

أبا الحكم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكك بأن محمدًا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنا يومًا ستبدوا معالمه إلى آخر ما ذكر رَخِوَاللَّهُ عَنهُ.

هذه خلاصة هجرة المصطفى عَلَيْ لنتذكر ونعتبر ما فيها من العبر والعظات ولنعرف كيف عانى رسول الله عَلَيْ وصحابته الكرام رَضَالِللهُ عَنْمُ في سبيل تبليغ دين الله وإيصاله إلينا، فما علينا إلا أن نلزم هديه ونقتفى أثره ونعمل بسُنّته

فإنه أوصلها إلينا طرية، بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك.

اللهم ثبتنا عليها حتى المات، اللهم انصر السُّنَّة وأهلها واخذل البدعة وأهلها اللهم من أراد بالسُّنَّة وأهلها كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة صاحبها عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين.





# فضل يوم عاشوراء وشهر الله المحرم (١)

الخُطِّبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفُوهُ مَوْنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالْنَا مَنْ يَهْدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ مَصَلَّ لَهُ مَوْمَنْ يُضْلَلِ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ مَوْلًا فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ اللهُ مُوحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ مَوَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱللَّمْ وَقِيبًا (١) ﴿ النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديث كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَاتُمَ اللهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار . اللهُ عَدَّنَاتُهَا ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار .

# أيها الناس:

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُّقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُّ مَا

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة في شهرالله المحرم قبل يوم عاشورا.

كَانَ لَمُمْ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ ﴿ [القصص: ٦٨].

فإن مما اختاره الله وفضله على غيره لهو يوم عاشوراء، إذ فضله الله على كثير من الأيام وجعل للصيام فيه مزية وفضلا عظيما ورتب عليه أجرا كريها، وجعله كفارةً للسَنَة.

ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وقومه، وأغرق فرعون وقومه.

ولذلك كانت اليهود تصوم هذا اليوم وكان أهل الجاهلية يصومونه، ولما جاء الإسلام أقر صيامه ورغب في صيام يوم قبله مخالفة لليهود.

وقد كان صيام يوم عاشوراء مفروضًا على المسلمين قبل فرضية صيام رمضان ، فنُسِخَ صيامُ يوم عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب فمن شاء صام ومن شاء ترك.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصُمْ، فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ».

وَروى مسلم أيضًا عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- يَأْمُرُ بِصِيَامِه قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

وفي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمً عَاشُورَاءَ يَوْمً اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشُ، فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدْمَ اللَّهِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيامِهِ، فَلَمَّا نَزَل رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لا يَصُومُه».



كل هذه الأحاديث تدل على أن صوم يوم عاشوراء كان واجبًا فنسخ إلى الاستحباب وفرض صوم رمضان.

وفي الصحيحين عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ - لَهَذَا الْيَوْمِ - «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صَيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يَضُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَ اللهُ يُفْطِرَ فَلْيُصُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَ اللهُ يَصُومَ فَلْيَصُمْ مَنْ أَحَبَ اللهُ يَصُومَ فَلْيَصُمْ مَنْ أَحَبَ اللهُ يَصُومَ فَلْيَصُمْ مَا يَعْمَنْ أَوْ مَنْ أَوْ يَصُومَ فَلْيُصُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيُصَمْ مَا يَعْمَى اللهُ عَلْمُ لَهُ فَيْ طَنْ أَوْلَوْلُ فَلَوْلُونَ لَيْ مَا لَهُ فَالَوْمُ فَالَوْلُونَ فَلْ يَصُومُ فَلْلُهُ عَلَيْكُمْ أَلُونُ لَهُ فَالَ عَلَيْمُ فَعَنْ أَحَبَّ مِنْ لَمْ فَيْ فَلِومُ لَيْ فَلَا عَمْنَ أَحَلَاقُونُ وَلَا مَا عَلَيْكُمْ أَلُونُ لَعُلُولُونَ فَلَالِهُ فَلَا لَا عَلَالَ عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْلُونَ اللَّهُ عَلَى الل

فهذا اليوم العظيم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عَلَيْهِ اللهَ وقومه وأهلك فرعون وقومه في البحر.

ففي صحيح مسلم عَن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِمَ المدينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صَيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ » فَقَالُوا: هَذَا يَوْمُ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى يَوْمُ وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكُرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « فَنَحْنُ أَحَقَّ فَوْ فَكُ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ». وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ». فصامه النبي عَيْهُ وأمر بصيامه وأمر بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله. لأن

فصامه النبي عَلَيْ وأمر بصيامه وأمر بمخالفة اليهود بصيام يوم قبله. لأن اليهود كفار، فكان المسلمون أولى بموسى عَلَيْوالسَّلَامُ من اليهود كما قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنِونَ وَالْمُؤْمِنِونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِونَ وَالْمُؤْمِنِونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَالِعُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمِنْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ

فقد روى الإمام مسلم رَحَمَهُ أَللَّهُ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلَ لأَصُومَنَ التَّاسِعَ» وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْر: قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

إلا أنه مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي العام المقبل فصار صيام يوم قبله سنة. وروى الترمذي رَحْمَهُ ٱللَّهُ عَن ابْن عَبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا -موقوفًا- أَنَّهُ قَالَ:

# «صُومُوا التَّاسِعَ وَالعَاشرَ وَخَالِفُوا اليَهُودَ».

قال الحافظ رَحْمَهُ اللَّهُ : ثُمَّ مَا هُمَّ بِهِ مِنْ صَوْمِ التَّاسِعِ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَقْتَصرُ عَلَيْهِ بَلْ يُضِيفُهُ إِلَى الْيَوْمِ الْعَاشِرِ إِمَّا احْتِيَاطًا لَهُ وَإِمَّا مُخَالَفَةً لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَهُوَ الْأَرْجَحُ. اهـ فإن قال قائلَ: ها نحن نتشبه باليهود بصيام يوم عاشوراء!

أجيب عنه بأنه ليس في ذلك تشبه لأن الذي شرع صيامه هو رسول الله على أبنه ليس في ذلك تشبه لأن الذي شرع صيامه وصيام وصيام يوم قبله، وكل ما فعله النبي عَلَيْهُ فهو سُنَّة سواء فعله اليهود والنصارى أم لم يفعلوه ما دام أن النبي عَلَيْهُ هو الذي سَنَّه وشرَّعه.

و يجوز إفراد يوم عاشوراء وحده لكنه خلاف الأفضل وبعضهم كره ذلك. قال الحافظ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَعَلَى هَذَا فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ أَدْنَاهَا أَنْ يُصَامَ وَحْدَهُ وَفَوْقَهُ أَنْ يُصَامَ التَّاسِعُ وَالْحَادِي عَشَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ

وصيام يوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سَنة من الصغائر، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضيةَ » وفي رواية: « وَصِيامُ يَوْم عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه».

قال بعض أهل العلم: والذنوب التي يكفرها صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء: هي الصغائر وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة فإن لم يصادف صغيرة؛ يرجى أن يكفر الكبائر.

فينبغي للمسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم العظيم رجاء فضله وثوابه فقد كان النبي ﷺ يصومه يتوخي فضله، لما روى الطبراني عَن ابْن عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ يَوْمِ

عَلَى يَوْم بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ». أي كان يتحرى صيام هذا اليوم رجاء فضله وَّثوابه.

وروى الإمام مسلم عن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أنه سُئِل عَنْ صِيَام يَوْم عَاشُورَاءَ فَقَالَ: « مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- صَامَ يَوْمًا يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّام إلَّا هَذَا النَّهُ هُرَ». يَعْنِي رَمَضَان.

فهذا الذي ثبت في فضل عاشوراء ، أما ما يحدثه بعض الناس في هذا اليوم من البدع والمحدثات والاحتفالات والنياحة من ضرب الخدود وشق الجيوب في أنزل الله بهذا من سلطان، فإن خير الهدي هدي نبينا محمد عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار.

فنعوذ بالله من البدع والضلالات والنار و نسأل الله أن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته والعمل بسنة نبيه عليه.



# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، إمام الأولين والآخرين ، وسيد الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين وشفيع رب العالمين ، بعثه الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو البشير النذير ، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن مما فضله الله على غيره من مخلوقاته لهو شهر الله المحرم، وأضافه إلى نفسه لتبيين فضله وشرفه ،وهو من الأشهر الحرم التي شرفها الله وفضلها على غيرها ،وجعل الظلم فيها أقبح من غيرها.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُّ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنْفُسَكُمُ وقَائِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُ وَقَائِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّى ﴾[التوبة: ٣٦].

وهذه الأربعة الحرم قد بينها النبي عَلَيْ بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما روى البخاري ومسلم عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَّتُةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَة وَدُو الجَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ » .

فالعمل الصالح في هذه الأشهر أعظم أجرًا ، والمعاصي فيها أعظم وزرًا.



قال البغوي رَحْمَهُ ألله : قال قتادة: العمل الصالح أعظم أجرًا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم من الظلم فيها سواهن وإن كان الظلم على كل حال عظياً. اهـ

والظلم يشمل الشرك والمعاصي وظلم الغير بالاعتداء على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم فإنه حرام في هذه الأشهر وفي غيرها إلا أنه في الأشهر الحرم أعظم حرمة ، ومن هذه الأشهر شهر الله المحرم.

قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لأنها آكد وأبلغ في الإثم. اهـ

وقال رَحَهُ أَلِلَهُ: وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْله: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ ﴾ إِنَّ الظُّلم فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم أَعْظَمُ خَطِيئَةً وَوزْرًا مِنَ الظَّلْم فِي السَّواهَا، وَإِنْ كَانَ الظَّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالِ عَظِيمًا، وَلَكِنَّ الله يُعَظِّمُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ. اهـ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالِ عَظِيمًا، وَلَكِنَّ الله يُعَظِّمُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ. اهـ

#### فيا عباد الله:

إن من الأعمال التي يضاعف أجرها في هذا الشهر لهو الصيام، فإنه يستحب الصيام في شهر الله المحرم وإنه لا يخفى عليكم فضل الصيام، فإنه لا مثل له وهو يجزي به، بمعنى أنه لا يعلم بمقدار ثوابه إلا الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى .

فقد روى الإمام مسلم رَحْمَهُ ٱللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَفْضَلُ اَلصِّيَام، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةُ اللَّيْل».

قال النووي رَحْمَهُ اللّهُ : فيه تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ لِلصَّوْمِ وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ إِكْثَارِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنْ صَوْمٍ شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ وَذَكَرْنَا فِيهِ جَوَابَيْن:

أَحَدُهُما: لَعَلَّهُ إِنَّهَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ.

وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ مِنْ سَفَرِ أَوْ مَرَضِ أَوْ غَيْرِهِمَا. اهـ وإضافة النبي ﷺ هذا الشهر إلى الله تعالى بقوله: «شهر الله» . فهي إضافة نشريف.

قال ابن رجب رَحْمَهُ أللهُ: وقد سمى النبي ﷺ المحرم شهر الله وإضافته إلى الله تعالى تدل على شرفه وفضله ، فإن الله لا يضيف إلا خواص خلقه. اهـ

فينبغي اغتنام هذا الشهر المبارك بالصيام، فيستحب صيامه كله لمن قدر عليه، ومن لم يستطع فليصم ما تيسر له كالاثنين والخميس، ففيها ترفع الأعهال، وصيام الثلاثة الأيام البيض من هذا الشهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فصيامها يذهب وحر الصدر، أي: غله وغمه. وصيامها كصيام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها.

فقد روى الإمام الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». وأصله في صحيح مسلم.

وروى النسائي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ ألّا أُخبرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْر؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْر».

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيًّ الله عَنْهُ، قَالَّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي حَلَيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَّ: أَوْصَانِي خَلِيلِي حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلاَثِ: ﴿ صِيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَنِي الشُّكَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».

وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ الملكِ بْنِ الْمُنْهَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ الْبِيضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخُسْ عَشْرَةً وَسُلَّمَ عَشْرَةً وَلَمْ الدَّهْرِ».



#### أيها المسلمون:

إن شهر الله المحرم هو أول أشهر السَنَة فقد ابتدأت السَنَة بشهر حرام وختمت بشهر من أشهر الحرم وهو ذو الحجة، فينبغي على العبد أن يبدأ عامه بخير وأن يختمه بخير.

فيا عبد الله ابدأ عامك بطاعة الله من صيام وقيام وذكر لله عَزَّفَجَلَ ، وابتعد عما يغضب الله، وعود نفسك على ذلك، فإن النفس على ما عودت عليه، فإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وكما قال الشاعر:

النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. والحمدلله رب العالمين.



٤`

# التحذير من التشاؤم عمومًا و بشهر صفر خصوصًا (١)

الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءُ وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ قَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَاب: ٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديث كتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَاتُمَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُمَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُمَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُمَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتُم اللَّهُ فِي النَّار.

## أُمَّا بَعَدُ :

فهناك عادات سيئة واعتقادات باطلة لا يزال بعض الناس عليها، يعتقدونها

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة عند دخول شهر صفر في أول جمعة منه إن أمكن وإلا ففي الجمعة الثانية.



ويعملون بها وهي من عادات الجاهلية، وقد حذر الله منها في كتابه ونبيه عليه في سُنَّته ألا وهو التشاؤم.

فبعض الناس لا يزال يتشاءم ببعض الذوات وبعض الطيور والحيوانات وبعض الأيام والشهور كشهر صفر، ويتشاءمون بمجالسة الجنب أو المرأة الحائض، وربها يعافون الأكل من فعلها، ويتشاءم بعض التجار بالدين صباحًا زعها منهم أن ذلك يمحق بركة البيع سائر النهار، ويتشاءمون في هذه الأمور يظنون أنها :نحس! تسبب لهم الحسارة والمرض والتعب والمصائب، فهذا كله من الشرك، كها سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

فقد حذر الله سُبَحَانهُ وَتَعَالَى من الشرك عمومًا ومن الطيرة خصوصًا لما في ذلك من ضرر على العبد في عقيدته وفي دينه ودنياه ، ولما يترتب على الشرك من عقائد باطلة ، وأضرار جسيمة تعود على العبد بالضرر في دنياه وآخرته.

ولست متكلمًا في هذا اليوم عن أضرار الشرك عمومًا ، وإنها أقتصر على التحذير من نوع واحد من أنواع الشرك وهو التطير.

فقد روى أبو داود ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكُ الطِّيرَةُ شِرْكُ » والطيرة هي التشاؤم..

وسمي التشاؤم بالطيرة لأن العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بزجر الطير، فيزجر أحدهم الطير فإن ذهب يمينًا، أقدم على عمله ،وإن ذهب شمالًا تشاءم وتوقف عن عمله، فسمي التشاؤم تطيرًا، ولا يزال بعض الناس يتشاءم بالطيور وبأصواتها إلى يومنا هذا ، والعياذ بالله.

والتطير شرك ينافي التوكل، لأن المتطير علق قلبه بغير الله من المخلوقات، وجعله سببًا لحصول الضر أو الشر فصار مشركًا.

وأماالمتوكل فإنه يعلق قلبه بالخالق ويعلم أن الخير والشر مقدران من عند الله، فصار موحدًا.

وحكم الطيرة قد يكون شركًا أكبر وقد يكون أصغر وذلك على حسب ما يقوم في القلب من الاعتقاد، فقد ذكر أهل العلم أنه يكون شركًا أكبر إذا اعتقد المتشائم أن هذا الشيء يحدث الشر بنفسه، ويكون التطير شركًا أصغر إذا اعتقد المتشائم أن هذا الشيء سبب لحصول الشر أو علامة عليه وإنها المقدر له هو الله فصار شركًا أصغر لأنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا لا كونا ولا شرعا.

فهو لا يزال واقعا في المحظور حتى وإن اعتقد أن الله هو المقدر لهذا الشر لأنه علق قلبه بشيء وهمي لا حقيقة له، فهذا اليوم الذي تشاءم به أو الشهر أو الطير أو الشخص وغير ذلك من الأمورهي مخلوقة مربوبة مسخرة بتسخيره مأمورة بتسبيحه لا تملك من الأمر شيئًا . وليس لها علاقة بالمقادير، ولم يطلع الله هذه الأشياء على شيء من علم الغيب.

فمن وقع في هذه الخرافات واعتقد أن هذه الأشياء سبب لحصول الشر فقد أشرك بالله، ومن ذهب إلى الكهنة والمنجمين ومن كان على شاكلتهم وسألهم عن هذه الأشياء وصدقهم فأخبروه أن هذه الأمور فيها نحس أوهي سبب للشر أوسبب للسعادة فقد كفر بها أنزل الله على محمد عليها.

فقد روى الطبراني عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا ، أَن رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، قَالَ: ﴿ مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ » .

وروى البزار عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحَرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقَدَةً وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ». وسواء كان التطير بالمرئيات أو بَهَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ». وسواء كان التطير بالمرئيات أو



بالمسموعات أو بالمعلومات فالحكم واحد وهو الشرك.

فالتطير بالمرئيات مثل التشاؤم بالرجل الأقرع أو الأسود أو الأعرج، أو التشاؤم بالمرأة ذميمة الخِلقة، أو التشاؤم بالثعلب أو الأرنب أوالبوم، ونحوها من الطيور.

والتشاؤم بالمسموعات كالتشاؤم بأصوات الحمير ،أو الكلام ،أو أصوات الطيور ونحو ذلك.

والتشاؤم بالمعلومات كالتشاؤم بشهر صفر أو شوال ،أو التشاؤم بيوم الأربعاء، أو يوم السبت ونحو ذلك، كل هذا من الشرك ويدل على حماقة وجهل المتشائم، إذ لا دخل لها بأقدار الله.

فالشرع نفى ذلك كله وأبطله وأثبت التفاؤل وهو الكلام الطيب، وشرع ركعتي الاستخارة إذا التبس على العبد شيء ، فلم يدر هل الخير في فعله أم في تركه ، فيقوم يصلي ركعتين ويدعو الله بدعاء الاستخارة بإخلاص فإن الله شبكانة وتعالى سييسره له إن كان فيه خير ويهديه إليه، وإن كان فيه شر فسيصر فه عنه، وهذا مجر بحمد الله.

ودعاء الاستخارة هو: كما في حديث جَابِر بْنِ عَبْد الله ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ، وَاللهُ عَنْهُا السُّورَة مِنَ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُعَلِّمُنَا الاسْتخَارَة في الأُمُورِ كَما يُعَلِّمُنَا السُّورَة مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَة ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعلْمِكَ وَأَسْتَقْدرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مَنْ فَضْلكَ الْعَظيم اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعلْمِكَ وَأَسْتَقُدرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مَنْ فَضْلكَ الْعَظيم فَإِنَّكَ تَقْدرُ ، وَلاَ أَقْدَرُ وَتَعْلَمُ ، وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي في دينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي ، أَوْ قَالَ عَاجِلَ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ ضَيْرُهُ لَي وَيَسِّرُهُ لَي وَيَعْلَمُ أَنْ فَاللهُ فَي وَاللهُ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِّي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِّي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِي وَمَعَاشِي وَعَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِي وَمَعَاشِي وَعَعَاقِبَة أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِ فَهُ عَنِي

وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَه» . رواه البخاري .

أما التشاؤم ففيه ضرب من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وفيه اعتقاد النفع والضربالمخلوق، وهذاهو الشرك بالله رب العالمين.

قال الشيخ سليمان النجدي رَحَمَدُ الله : وإنها جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطير كان يجلب لهم الأمن أو يدفع عنهم الضر وإذا عملوا بموجبه فإنهم شركوه مع الله. اهـ

والتشاؤم هو من صفات المشركين أهل الجاهلية ومن صفات الأمم المكذبة لرسلهم فقد كانوا يتشاءمون بأنبيائهم ويعتقدون أنهم سبب المصائب النازلة بهم. وقد وجد في هذه الأزمان من يتشبه بهم فيتشاءم بالصالحين ويعتقدون أنهم سبب نزول المصائب على الناس، وهذه عقائد باطلة.

وقد رد الله على أولئك الأقوام المتشائمين بأنبيائهم: فقال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عن قوم موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّتُ أُو يَظَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَكُّمَ أَلاّ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللّهِ وَلَاكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ وَلَاكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللّعراف : ١٣١].

فأخبر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن ما أصابهم هو من الله بسبب كفرهم.

قال المفسر البغوي رَحَمُ أُللَّهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: طَائِرُهُمْ مَا قَضَى الله عَلَيْهِمْ وَقَدَّرَ لَهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: شُؤْمُهُمْ عَنْدَ الله وَمِنْ قِبَلِ الله، أَيْ: إِنَّهَا جَاءَهُمُ الشُّؤُمُ بِكُفْرِهِمْ بِالله. اهـ.

وتشاءم قوم ثمود بنبي الله صالح عَلَيْهِ اللهَ ومن معه من المؤمنين فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عنهم: ﴿ قَالُواْ الطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَهَ مِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُ مُنْ مَعَكَ قَالَ طَهَ مِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُ مُنْ اللهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ مُنْ اللهِ اللهِ الله اللهُ اللهُو

المناسلة الم

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: أَيْ مَا يُصِيبُكُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ عِنْدَ الله بأَمْرِهِ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْكُمْ ... ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ : الشَّؤُمُ أَتَاكُمْ مِنْ عِنْدِ الله لِكُفْرِكُمْ. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي ما أصابكم إلا بذنوبكم. اهـ وقال المفسر ابن كثير ـ رَحْمَهُ ٱللَّهُ أي يجازيكم على ذلك. اهـ

و تطير أصحاب القرية بأنبيائهم الثلاثة فقال الله عنهم: ﴿ قَالُوۤا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ۖ لَكِن لَوْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُوْ وَلِيَمسَّنَّكُو مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيهُ ۚ اللهِ قَالُواْ طَكَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِرَ ثُلُ اللهُ عَوْمُ مُسْمَرِفُون اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أللَهُ: أي: بسبب أنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم، قلتم لنا ما قلتم. اهاأي: تشاءمتم بنا وتوعد تمونا بسبب أننا ذكرناكم بالله؟!!.

وهكذا نقول لمن يتشاءمون بالعلماء والصالحين: ما نزل بكم من المصائب فهي بسبب ذنوبكم ، ليست بسبب العلماء والصالحين ، فأما العلماء والصالحون فإنهم سبب للخير ونزول البركات، والمفسدون في الأرض هم سبب نزول العذاب.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهِ اللهِ وَمَا أَصَابَكُمُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللهِ وَهِ اللهِ وَمَا أَصَابَهُ اللهِ وَهِ اللهِ وَهُ اللهِ وَاللهِ وَهُ اللهِ وَهُ اللهِ وَهُ اللهِ وَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُا أَصَابُوا اللهِ وَاللّهُ وَالل

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ » ، وفي رواية لسلم: « وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُولَ» .

فالنبي عَلَيْ نفى تأثير هذه الأشياء وإن كانت موجودة بذاتها لكنها لا تؤثر بنفسها وليست علامة على الشر، فنفى العدوى بأنها لا تعدي بنفسها، وأنها لا تنتقل من شخص لآخر إلا بإذن الله، ولا مانع من الابتعاد عن مجالسة المريض

مرضا معديا من باب فعل الأسباب.

فقد روى البخاري عن هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طِيَرَةَ ، وَلاَ هَامَةَ ، وَلاَ صَفَرَ وَفِرَّ مِنَ الْمُجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسُدِ» . لكن لا يعتقد أنه يعدي بنفسه.

ونفى على الله والأمور الطيرة، وبين أن الخير خير الله وأن الطير طير الله والأمور كلها بيد الله، ثم نفى تأثير الهامة وأنه لا يجوز أن يتطير العبد بالهامة وهي طير البوم ولا يزال بعض الناس يتشاءمون بها إذا رأوها أو سمعوا صوتها كها كان أهل الجاهلية يتشاءمون بها.

قال العلامة العثيمين رَحمَهُ أللَّهُ: وفسرت الهامة بتفسيرين:

الأول: أنها طير معروف يشبه البومة، أو هي البومة، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل، صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربها اعتقد بعضهم أنها روحه. التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المعروف، لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت، قالوا: إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله -بلا شك - عقيدة باطلة. اهـ

وربها وجد الأمران فيعتقدون في البوم هذا وهذا وكلاهما باطل.

قال ابن عثيمين رَحِمَهُ أللَهُ: ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: « خيرًا إن شاء الله » فلا يقال خير ولا شر ...، قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم: خير خير.

فقال ابن عباس رَخِوَالِلَهُ عَنْهُا: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار لئلا يعتقد تأثيره من الخير والشر وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل فإذا نظر ذكر



النار تشاءم وإذا نظر ذكر الجنة تفاءل، وقال :هذا فأل طيب، فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. اهـ.

ومن الأمور التي يتشاءم بها الناس شهر صفر، فيعتقدون فيه الشر والفقر، والمرض والموت، فصار بعضهم يسميه شهر الطفر، يعني: الفقر، وبعضهم إذا تشاءم بشيء كبيت أو عهارة أو سيارة يقول: هذا صفر يعني أنها مشؤومة كشهر صفر بزعمه، وهذه من عادات الجاهلية إذ كانوا يتشاءمون بشهر صفر.

وشهر صفر كغيره من الشهور، يحصل فيه الخير والشر بإذن الله لا علاقة له بشيء من هذه الأمور، ولهذا قال النبي عَلَيْكَيَّ: « ولا صفر ».

قال العلامة العثيمين رَحَمَدُاللَّهُ: شهر صفر كان العرب يتشاءمون به لاسيها في النكاح يعني لا يتزوجون فيه وقوله: « ولا صفر»: أي لا شؤم فيه وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير والشر وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر، آخر ذلك يقول: انتهى شهر صفر الخير وهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة والجهل بالجهل فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. اهـ.

وبعضهم يتشاءم بشهر شوال فلا يتزوج فيه، والبعض يتشاءم بيوم الأربعاء ويوم السبت وغير ذلك، وربها كان السبب أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قدر شيئًا في ذلك الشهر أو في ذلك اليوم فيتشاءمون به، فتصير عقيدة يتوارثونها جيلاً بعد جيل، وهذا سبب الجهل أما الأماكن التي توجد فيها الدعوة إلى التوحيد فسرعان ما تضمحل هذه العقائد بفضل الله تعالى.

قال الشيخ عثمان التميمي رَحَمُهُ الله : قال العلامة ابن رشد المالكي: أصل تطير الناس من يوم الأربعاء ما جاء أنه أول الأيام النحسات التي أهلك الله فيها عادا وأصل تطيرهم من يوم السبت أن بني إسرائيل لما عدوا فيه مسخهم

قردة وخنازير... وأما تشاؤمهم في شهر شوال فقد قيل: إن ذلك طاعون وقع في شهر شوال فقد قيل: إن ذلك طاعون وقع في شهر شوال فهات فيه كثير من العرائس فتشاءموا بذلك قالت عائشة رَخَوَلَيّتُهُ عَنْهَا: « تزوجني رسول الله عَلَيْهُ في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني». اهـ وهذا الحديث رواه مسلم عن عائشة رَخَوَلِيّهُ عَنْهَا.

وقوله على العرب يعتقدون أثيرها وهي شياطين كان العرب يعتقدون أنها تهلكهم وتضلهم عن الطريق، فبين النبي على أنها لا تضر من كان متوكلا على الله معلقا قلبه بالله، وقد تتسلط على من كان قلبه معلقا بها خائفا منها بعيدًا عن الله غير معتمد عليه.

قال العثيمين رَحْمَةُ اللهُ: والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا وشهالا تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة، فتدخل في قلوبهم الرعب والخوف، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوا، وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على الله، والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوى مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحْزُن اللَّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلِ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهِ فَلْيَتُوكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلْيَتُوكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلْيَتُوكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلْيَتُوكُ اللّهُ فَلْيَتُوكُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ فَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلْيَا اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وهذا الذي نفاه الرسول - على الأمور التيرها، وليس المقصود بالنفي نفي الوجود، وأكثر ما يبتلي الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها، أما إن كان معتمدا على الله غير مبال بها، فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. اهـ

ونفى رسول الله على تأثير الأنواء وهي النجوم فقال: « ولا نوء»: وذلك أنهم كانوا يعتقدون الخير والشر بحركات النجوم ويعتقدون فيها السعود أو النحوس وكانوا يستسقون بها وينسبون نزول المطر إليها ولا تزال هذه العقيدة



موجودة إلى زماننا هذا عند بعض الناس، ويوجد من المنجمين من يرصد حركات النجوم ويستدل بها على حوادث الأرض وهذا من الشرك.

فقد ثبت عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: (مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُوْمِ ، فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُوْمِ ، فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ؛ زَادَ مَا زَادَ) رواه أبو داود عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا .

فنسأل الله أن يبصرنا في ديننا ، وأن يرزقنا العقيدة الصحيحة ، وأن يثبتنا عليها.



# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع هداه..

#### أما بعد:

فقد حذر النبي ﷺ من الطيرة لما فيها من خلل في العقيدة وسُوء ظن بالله رب العالمين ، ولما تشتمل عليه من أمور وهمية لا حقيقة لها.

وحث النبي على التفاؤل لما فيه من اعتماد على الله وحُسن ظن بالله واستبشار بالخير بخلاف الطيرة التي فيها التشاؤم بالشر وتوقع حدوثه وفيها توكل واعتماد على غير الله.

فقد كان النبي عَلَيْهِ يتفاءل بالكلمة الطيبة فيحب أن يسمع الكلام الطيب ويتفاءل بالأسماء الحسنة ، مثل راشد ونجيح وسهل وسهيل ونحو ذلك.

فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رَضَايَتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَيْكَةً . « لَا عَدُوَى وَلَا طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ » . وروى أبو داود عن أبي هريرة رَضَايَتَهُ عَنهُ أن رسولَ الله عَيْكَةً سَمِعَ كَلَمةً فأعجبتُه فقال: « أَخَذْنا فَأْلُكَ من فيك » .

وعند الترمذي عَنْ أَنَسُ بْنِ مَالِك رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِه أَنْ يَسْمَع: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيحُ.

وفي صلح الحديبية تفاءل النبي عليه الله باسم أحد وفود المشركين وهو سُهيل ابن عمرو فلم ارآه قال: « ما أرى الأمر إلا قد سهل».



فحصل الاتفاق على الشروط وتم الصلح المعروف بصلح الحديبية الذي كان سببًا لفتح مكة ونشر الدعوة الإسلامية .

فكل هذه الأحاديث تدل على استحباب التفاؤل بالكلام الطيب لأن فيه استبشارا بالخير ولا ينافي التوكل.

قال ابن القيم رَحَمَهُ الله سُبْحَانَهُ قد جعل في غرائز النَّاس الْإعْجَابِ بِسَمَاع الإسم الْحسن ومحبته وميل نُفُوسهم إلَيْهِ وَكَذَلِكَ جعل فيها الإرتياح والاستبشار وَالشُّرُور باسم السَّلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز وَالظفر وَالْعنم وَالرِّبْح وَالطّيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. اهـ

والفرق بين الطيرة والتفاؤل: أن في الطيرة سوء ظن بالله تعالى وفي التفاؤل حسن ظن بالله وفي الطيرة اعتباد على غير الله من المخلوقات بينها التفاؤل فيه اعتباد على الله والطيرة فيها تشاؤم واعتقاد الشر بالشيء بينها التفاؤل فيه استبشار بالخير واعتقاده من الله. والطيرة تكون سببًا لفعل الشيء أو تركه عند المتشائم كها في الحديث: إنها الطيرة ما أمضاك أو ردك. بينها التفاؤل لا يكون سببًا لفعل الشيء ولا لتركه فالمتفائل قادم على الشيء ومتوكل على الله في تحقيقه، وإنها يزداد نشاطًا بتفاؤله بالشيء والله أعلم.اهـ

وهناك إشكال عند بعض الناس وهو في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ١٠ ﴾ [القمر: ١٩].

فقد يقول قائل: هذا يوم نحس وشؤم عليهم!

الجواب: أن هذا من باب الإخباروليس من باب التشاؤم، فأخبر الله أن هذا اليوم وقع فيه عذاب عليهم بسبب كفرهم ، ومثلها قوله تعالى عن لوط: ﴿ هَنذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ [هود:٧٧] أي: شديد.

وقوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامِ نَجِسَاتٍ ﴾ [فُصِّلَت:١٦]، أي شديدات متتابعات.

ويستشكل بعض الناس حديث ابن عمر رَضَايَتُهُ عَنْهُا وهو في الصحيحين أن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ، وَالمَرْأَةِ، وَالْفَرَس».

فصار بعض الناس يتشاءم بالنساء وبعض البيوت والمراكب، علمًا بأن هذا الحديث ليس فيه إثبات للطرة.

# واليكم توجيهات أهل العلم حول هذا الحديث:

قال الحافظ المازري في معنى هذا الحديث: أي: أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر من غيرها. أه. . أي: غالب ما يتشاءم الناس بهذه الثلاث .

وقال الشيخ عثمان التميمي: وقالت طائفة أن النبي عليه للم يجزم بالشؤم في هذه الأشياء بل علق على الشرط ، فقال: إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والدار. وفي رواية: « لا شؤم فإن يكن ففي ثلاثة». أهـ

ويؤيد هذا القول ما رواه الترمذي وابن ماجه عن حكيم بن معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَيَوْلِلهُ عَنْهُ وَيَوْلَكُ عَنْهُ وَيَوْلُ : « لاَ شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : « لاَ شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاَثَةٍ : فِي الْمُرْأَةِ ، وَالْفَرَس ، وَالدَّار » .

ففي هذا الحديث أثبت النبي عَلَيْ عكس الشؤم وهو اليُمن وبين في حديث آخر أن التشاؤم في هذه الأمور من عادات أهل الجاهلية.

فعند البيهقي عن عائشة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا قالت: قال النبي عَلَيْكَ : « كان أهل الجاهلية يقولون: إنها الطيرة في المرأة والدار».

والحاصل أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقدر لبعض الناس نساءً أو أو لادًا أو بيوتًا ،



تتعب صاحبها من ضيق في البيت أو سوء خلق في المرأة أو نفور في الفرس أو عصيان في الأولاد، فيتشاءم صاحبها منها وإلا فهي أعيان كغيرها يقدر الله فيها الخير والشر، ولا علاقة لذلك العين، ولم يجعلها سببًا للخير والشر.

قال ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ : فإخباره بالشؤم أنه يكون في هَذه الثَّلاثَة لَيْسَ فيه إِثْبَات الطَّيرَة الَّتِي نفاها وَإِنَّما غَايَته إِن الله سُبْحَانَهُ قد يَخلق مِنْهَا أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلْحق من قاربها مَنْهَا شُوْم وَلا شَرَّ وَهَذَا كَمَا يُعْطي سُبْحَانَهُ الْوَالدين ولدًا مُبَاركًا يريان الْخَيْر على وَجهه وَيُعْطي غَيرهما ولدا مشؤوما يريان الشَّر على وَجهه فَكَذَلك الدَّار وَالمُرْأَة وَالْفرس. اهوقال العلامة يحيى الحجوري: الشؤم في المرأة سوء خلقها ويزيد الشؤم إذا ارتكبت الفواحش، والشؤم في الدار في ضيقها وسوء جيرانها وخلوها من الطاعات وقراءة القرآن فربها سكنها الجن فيؤذون ساكنيها، والشؤم في الدابة والمركبة صعوبتها وصعوبة ركوبها وإتعابها لصاحبها. اهـملخصًا.

فهذا ما يتعلق بالحديث المتقدم الذي استشكله بعض الناس، وأما اعتقاد الشؤم والتطير في هذه الأشياء أو في غيرها فلا يجوز، لأن الخير والشر مقدران من عند الله تعالى، فإن حصل الخير فعلى العبد أن يحمد الله، وإن حصل الشر فعليه الصبر والإيهان بأقدار الله والاحتساب للأجرعند الله، فإنها هو ابتلاء وتمحيص، وعلى العبد أن يراجع ذنوبه فهي سبب للمصائب.

ولا يجوز الاعتقاد في هذه الأشياء ولا في غيرها أنها هي السبب للضر والشر فإن هذا من ضعف التوحيد وعدم التوكل على الله.

نسأل الله أن يرزقنا الإيهان بأقداره وحُسن التوكل عليه ، وأن يملأ قلوبنا من توحيده ومحبته ورجائه وخشيته ، والحمد لله رب العالمين.



الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهُ ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ،مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ،وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ،وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱللَّمْ وَقِيبًا (١) ﴿ النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا حُزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها المسلمون عباد الله...

يقول الله في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي اللهِ فِي كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُ وَرِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أُول رجب أو قبل دخوله بيوم أو يومين.

و بخطال المالية ال

كِتَبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ أَذَلِكَ ٱلدِّينُ الْفَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُ وَقُلْنِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا اللهِ اللهُ ا

بيَّن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى في هذه الأية الكريمة أن السَّنة اثنا عشر شهرا، وبين أن فيها أربعة حرم فضلها على غيرها، وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فيجب تعظيمها كما عظمها الله.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنه قَالَ: « الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْمَ خَلَقَ الله اَلسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَةِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتُ: ذُو القَعْدَةِ وَالْمَحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ » .

فإن الظلم والعصيان محرم في سائر الشهور لكنه أعظم في الأشهر الحرم لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُم ۚ ﴾ [التوبة:٣٦].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ في تفسير هذه الآية : ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ النَّهُ عَلَى اللّهُ مَن أَنفُسَكُمُ ۚ ﴾ أي: في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. اهـ

وقال المفسر السعدي رَحَمُهُ الله : ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصًا مع النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها، ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ تحريمه عملاً بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. اهـ

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَ بِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [المائدة: ٢]. قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: لَا تُحِلُّوا مَحَارِمَ الله الَّتِي حَرَّمَهَا تَعَالَى؛ وَلِهَذَا

قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلَا ٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾ يَعْنِي بِذَلكَ تَحْرِيمَهُ وَالاعْتَرَافَ بِتَعْظِيمِهِ، وَتَرْكَ مَا نَهَى اللهُ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ مِنَ الاِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ وَتَأْكِيدَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ. اهـ مَا نَهَى اللهُ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ مِنَ الاِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ وَتَأْكِيدَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ. اهـ

فالشاهد من هذا أنه لم يثبت شيء في فضل شهر رجب إلا أنه من الأشهر الحرم التي عظمها الله فيثبت فيه ما يثبت في غيره ويحرم فيه ما يحرم في غيره فشأنه كشأن سائر الأشهر الحرم، أما ما ورد من الأحاديث في فضل شهر رجب وفضل العبادات فيه فلم يثبت منها شيء فهي أحاديث ضعيفة ومكذوبة على رسول الله على لا يجوز العمل بها فقد أحدث كثير من الناس عبادات ومخالفات اعتمادا على هذه الأحاديث.

وفي هذا اليوم نذكر بعض هذه الأحاديث لبيان ضعفها وعدم ثبوتها ونذكر بعض البدع والمخالفات التي أحدثها بعض المسلمين للتحذير منها، لأن البدع أخطر على المسلمين من المعاصى.

قال سفيان بن عيينة رَحِمَهُ أللهُ: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية.

والله سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى قد نهانا عن البدع والمحدثات وأمرنا أن نعبده كما أمرنا في كتابه وفي سُنَّة رسوله عَلَيْهِ، وبين أن من عبد الله بالأهواء والبدع فإن الله لا يقبل منه ذلك العمل ويأثم على مخالفته للشرع المحمدي والوحي الذي نزل من عند ربنا سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ، والسُنن الشرعية كثيرة ؛ لمن أراد أن يتقرب إلى ربه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى .

ومنها حديث: (رجب شهر عظيم، يضاعف الله فيه الحسنات؛ فمن صام



يوماً من رجب؛ فكأنها صام سَنَة ...) قال المحدث الألباني: هذا حديث موضوع.

ومنها حديث: « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ » قال الحافظ ابن حجر رَحَمُ أُلَّلَهُ: هذا حديث موضّوع.

ومنها حديث: (فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار). قال الحافظ: حديث موضوع.

ومنها حديث: (من فرج عن مؤمن في رجب كربة، أعطاه الله في الفردوس الأعلى قصرًا مد بصره). قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له.

ومنها حديث: (رجب شهر الله ،وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي). قال الألباني: حديث ضعيف. وغير ذلك من الأحاديث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ ألله : لم يثبت عن النبي عَلَيْه في فضل شهر رجب حديث بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي عَلَيْه كلها كذب. اه.

وقال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ ألله أنه الله على يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح. اهـ

وقد ألَّف رسالة بعنوان : (تبيين العجب بها ورد في شهر رجب). حذر فيها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في فضائل رجب وحذر من البدع التي أحدثت في شهر رجب.

فمن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه بأنواع من القربات والعبادات فليتعبد له في أي وقت دون تخصيص لوقت من الأوقات بغير دليل، فإن تخصيص عبادة من العبادات في زمن معين أو في مكان معين بغير دليل بدعة محرمة ومردودة على صاحبها لأن ذلك افتراء على الشرع واعتداء.

فنرى في هذا الشهر من يخصص فيه عبادات كالصيام والصلاة والزيارات والاجتهاعات وغير ذلك، فهذا غير مشروع فإن رجب كغيره من الشهور يشرع فيه ما يشرع فيه ما يشرع فيه من البدع والمحدثات وغيرها، ويشرع فيه صيام الاثنين والخميس وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر وقيام الليل وغيرذلك من العبادات المشروعة في غيره، أما تخصيصه بشيء من العبادات أو الصيام فهذا ليس من السُّنَة.

فمن الناس من لا يصوم إلا في شهر رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ الله و أما صيام رجب بخصوصة فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة. اهو قال تلميذه ابن القيم رَحَمَهُ الله و وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى وقد نهى ابن عمر رَضِيَ لِيَنْهُ عَنْهُ الذين يصومون في رجب وأمرهم بالفطر. اهـ

وقال كثير من أهل العلم ببدعية تخصيص الصوم في شهر رجب، منهم شيخ الإسلام وابن رجب وابن حجر والألباني رحمهم الله جميعا.

ومن هذه البدع التي أحدثت في شهر رجب تخصيصه بالزيارات والضيافة والاحتفالات فيحتفلون في هذا اليوم ويتزاورون ويستضيفون ويصلون أرحامهم ومن لم يصل رحمه في جمعة رجب خصوصًا أو في رجب عموما فقد قطع رحمه وقصر وفرط.

وفي جمعة رجب يلبسون الثياب الجديدة ويستعدون لها من يوم الخميس بالاغتسال والحناء وربها اعتقدوا أن ذلك سبب لذهاب بعض الأمراض وهذه خرافات واعتقادات شركية وأعمال بدعية لا تجوز.

وبعضهم ينادي ويقول :(يا خميس رجب أذهب عنا الحصبة والجرب) وهذا شرك لأنه دعاء لغير الله عياذا بالله.

وبعضهم يصوم هذا اليوم ويخص جمعة رجب بصيام، وهذا وقع في محذورين: الأول أنه خصص أول جمعة من رجب، والمحذور الثاني أي أنه صام يومًا نهى النبي عَلَيْكُ عن صيامه مفردًا أو مخصصاً.

وقد روى الإمام مسلم رَحْمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَا حَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَة بِقَيَام مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمْعَة بِصِيَام مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٌ مِي عَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ». وفي هذا اليوم يصلون صلاة الرغائب وهي اثنا عشر ركعة وذلك بين المغرب والعشاء وهذه بدعة منكرة لم يفعلها النبي عَلَيْهِ فقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنها بدعة.

وقال ابن عثيمين رَحَمُ أُللَّهُ: وأما ما يسمى بصلاة الرغائب وهي ألف ركعة في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة جمعة منه فأيضًا لا صحة لها وليست مشروعة. اهـ

وفي جمعة رجب يخصص بعض الناس زيارة مسجد الجند في تعز فيحصل في ذلك الاجتماع مخالفات من اختلاط الرجال مع النساء ومضغ شجرة القات في المسجد و يحصل امتهان للمسجد ولشعائر الله.

ومن تلك المخالفات ما يحدث من الاجتماعات واللقاءات في بعض المساجد في جمعة رجب، وكل هذا من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان.

ومن البدع في رجب تخصيص زيارة المسجد النبوي فيه، ولا شك أن زيارة المسجد النبوي قوبة عظيمة والصلاة فيه بألف صلاة لكن لا يجوز تخصيص الزيارة في وقت من الأوقات بل يشرع زيارته في أي وقت دون تخصيص.

ومن البدع في رجب تخصيص زيارة القبور والقول في هذا كالقول السابق في زيارة المسجد النبوي بإنه بدعة، بل والا يجوز تخصيص يوم أو شهر لزيارة المقابر ،ولكن يشرع زيارتها في كل الأوقات، لأن التخصيص ليس من السُّنَّة ، ولم يفعله السلف الصالح.

ومن الاعتقادات البدعية في شهر رجب الاعتقاد بأن دعوة المظلوم مستجابة، وهذا اعتقاد باطل، وهو من اعتقاد أهل الجاهلية إذ كانوا يعتقدون أن دعوة المظلوم مستجابة في شهر رجب، ومن المعلوم بالشرع أن دعوة المظلوم مستجابة بدون تخصيص إلا ما جاء مخصصًا في بعض الأوقات، فإن الاستجابة فيها تكون أحرى، كآخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي السجود وغير ذلك، أما في رجب فلم يأت دليل من الكتاب والسُّنَّة على أن رجب من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.

ومن بدع رجب تخصيص العمرة فيه، وقد عُلم من الشرع أن العمرة في رمضان أفضل من غيره، ولم يأت تفضيلها أو تخصيصها في رجب والعمرة في رجب جائزة لكن بدون تخصيص.

فقد روى البخاري ومسلم عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، أن رسول الله عَنْهُمَا ، أن رسول الله عَنْهُمَا : « فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي » .

ومن التخصيصات المخالفة للشرع أنهم يخصصون إخراج الزكاة في شهر رجب لفضيلة رجب زعموا، وهذا خلاف السُّنَة فالمشروع في الزكاة أنه متى حال عليها الحول وبلغت النصاب أخرجت سواء حال عليها الحول في رجب أو في شعبان أو في رمضان، فمتى ما بلغت النصاب ودارت عليها السَنة تعلقت بالذمة ووجب إخراجها واستحقها الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. والله المستعان.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها يحب ربنا ويرضى، الحمد لله على نعمائه وآلائه المتوالية، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيهان ، الحمد لله على نعمة الشُنَّة ونسأله المزيد من فضله.

## أما بعد:

فالبدع كثيرة جدا وهي في هذا الشهر أكثر بسب أهل البدع والأهواء لا كثرهم الله .

قال بعض السلف وهو حسان بن عطية رَحمَهُ اللهُ: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سُنَّتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة» رواه الدارمي ».

وإننا نشاهد كثيرًا من الناس مقبلين على البدع داعين إليها معرضين عن السُّنن زاهدين فيها -إلا من رحم الله- ، بل بعضهم يحارب السُّنَّة وأهلها ، ويحذر منها ومن أهلها الداعين إليها ، والله المستعان.

ومن هذه البدع التي أحدثت في شهر رجب بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، اعتقادا منهم أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وهذا لا دليل عليه ، وقد اختلف أهل العلم في تحديدها بها حاصله أنه لم يثبت أن ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين، وعلى تقدير ثبوت ليلة الإسراء والمعراج في ليلة معينة من الليالي ، فإنه لا يجوز الاحتفال بالإسراء والمعراج لعدم احتفال السلف بذلك، ولو كان ذلك خيرًا لسبقونا إليه، فلم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام ولا التابعون الأعلام بليلة من الليالي وجعلوها ليلة الإسراء والمعراج.

قال ابن عثيمين رَحْمَهُ اللهُ: وأما الإسراء والمعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أوأكثرهم أنه في رجب وفي ليلة السابع والعشرين منه، فهذا لا صحة له إطلاقا وأظهر الأقوال أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، ثم إن إقامة الاحتفالات ليلة سبع وعشرين من رجب بدعة لا أصل لها. اهـ

ومن بدع رجب تخصيص ذبيحة تذبح في رجب تسمى الرجبية، وكان أهل الجاهلية يخصصون ذبيحة يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة فنفاها النبي كما في البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « لَا فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً ».

والعتيرة هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ، يعظمون شهر رجب لأنه أول الأشهر الحرم. قال بعض أهل العلم: كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية. اهـ

هذه أبرز البدع وأظهرها في هذا الشهر، وغيرها كثير من البدع والاعتقادات الباطلة والمخالفات الحاصلة في هذا الشهر وفي غيره، وقد اقتصرنا على أهمها وأكثرها شيوعًا في شهر رجب.

وأخبر أن من شرَّع في الدين فقد شارك الله في التشريع ، ومن أخذ شرعًا من غير الكتاب والسُّنَّة ، فقد جعل شريكًا مع الله تعالى.



قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَ مُذَابُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَا كَلُمْ عَذَابُ ٱللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

قال المفسر ابن كثير رَحَهُ اللهُ: أَيْ: هُمْ لَا يَتَبِعُونَ مَا شَرَعَ اللهَ لَكَ مِنَ الدِّينِ الْقَوِيم، بَلْ يَتَبِعُونَ مَا شَرَعَ لَهُمْ شَيَاطِينُهُمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْس، مِنْ تَحْرِيم مَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ، مِنَ الْبَحِيرَة وَالسَّائِبَة وَالْوَصِيلَة وَالْجَام، وَتَحْلِيلَ المَيْتَة وَالدَّم وَالْقَهَار، عَلَيْهِمْ، مِنَ الْبَحِيرَة وَالسَّائِبَة وَالْوَصِيلَة وَالْجَامَ، وَتَحْلِيلَ المَيْتَة وَالدَّم وَالْقَهَار، إلى نَحْو ذَلِكَ مَنَ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَة الْبَاطِلَة، النَّتِي كَانُوا قَد اخْتَرَّعُوهَا فِي جَاهِليَّتِهِمْ، مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيم، وَالْعَبَادَاتِ الْبَاطِلَة، وَالْأَقُوالِ الْفَاسِدَة. اهَ وَأَخْبَر النّبي عَلَيْهِ أَن الله تعالى لَا يقبل عملا يخالف سُنته كها في الصحيحين وَأَخْبَر النّبي عَلَيْهِ أَن الله تعالى لَا يقبل عملا يخالف سُنته كها في الصحيحين عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرَنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ ».

وفي رُواية لَسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ ». أي: مردود على صاحبه ومحبوط غير مقبول.

وبيَّن النبي عَيَّا أَن البدع ضلالات والضلالات مؤداها إلى النار وأصحابها ضُلَّال. فقد ثبت عند الترمذي عن العرباض بن سارية رَحَوَّلِتَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَّالُ . فقد ثبت عند الترمذي عن العرباض بن سارية رَحَوَّلِتَهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: « وإيَّاكم ومُحْدَثات الأمور، فإن كُلَّ مُحدَثَة بدْعَةٌ، وكل بدعة ضَلالةٌ » وفي رواية النسائي: « وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فَي النَّارِ » .

نعوذ بالله من البدع و المحدثات والضلالات ، والنار اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين ، وعلى آله وصحبه وألحقنا بالصالحين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.



7

# كيف نستقبل شعبان وذكر بعض ما ورد فيه 🗥

# الخُطَبَةُ الإُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضِلًا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضِلًا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُوْبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### عباد الله...

فإنه لا يخفى على مسلم أننا ودعنا شهرا ونستقبل شهرا من الأشهر الهجرية، ودعنا شهر رجب ونستقبل شهر شعبان ثم يأتي بعده خير الشهور وهو شهر

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة عند دخول شهر شعبان



رمضان المبارك وعلمنا أنه لم يثبت في شهر رجب شيء يخصص به أو يميز به على غيره من الشهور إلا أنه من ضمن الأشهر الحرم التي عظّمها الله في كتابه، وأما شهر شعبان فإنه قد ثبت فيه مزية على بعض الشهور وخصّه النبي عظي بكثرة الصيام فيه، وثبت فيه فضائل سيأتي ذكرها، ويثبت فيه أيضًا ما يثبت في غيره من الشهور من أنواع القربات والعبادات كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.

# وخص شعبان بكثرة الصيام فيه لحكم عظيمة:

منها: استعدادا لرمضان وتوطين النفس لصيام رمضان.

ومنها: أن الناس يغفلون فيه فكان للصيام فيه فضيلة عظيمة.

ومنها: أن الأعمال ترفع فيه وغير ذلك.

فقد روى النسائي عن أُسَامَة بْن زَيْد رَضَالِلَهُ عَنْهَا ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ: « ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُ أَنْ يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ » .

قال ابن الجوزي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: وكل شهر فيه يغفل الناس يكون فاضلًا لقلة القائمين فيه . اهـ

وقال بعضهم: يغفل الناس فيه لأنه بين شهرين عظيمين، شهر رجب وشهر رمضان.

فكل زمان أو مكان يحصل فيه غفلة فالأعمال فيه فاضلة، كالانشغال بالأعمال الصالحة أيام الفتن ،والناس مشغولون بالفتن، مثال ذلك فضل دعاء السوق ،فإن فيه أجورًاعظيمة ومضاعفة، وذلك لغفلة الناس وانشغالهم بدنياهم وبيعهم وشرائهم، وغير ذلك.

ومن فضائل شهر شعبان أن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى يغفر لجميع خلقه إلا من شاء الله. فقد روى الطبراني عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضَالِكُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ : « يَطَّلعُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى تَخَلْقِهِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لَحَمِيع خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكِ ، أَوْ مُشَاحِن » .

قال المناوي: أي مخاصم. اهـ، وقال بعضهم: أي: مبتدع ، فلا يغفر لهما.

ففيه خطر التخاصم والتهاجر، وخطر الابتداع في الدين ، وخطر الشرك ، وأنها تحول بين العبد وبين مغفرة الذنوب ،حتى يترك البدعة أو يترك الشحناء ويترك الشرك.

فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رَخَالِكُ عَنهُ قال: قَالَ رسول الله ﷺ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْم خَمِيسٍ وَاثْنَيْن، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْم، لَكُلِّ امْرِئ لَا يُشْرَكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اَتُرْكُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَا، اتر كُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطَلِحَا ».

قال أبو داود: فإذا كان الهجر لله فليس من هذا شيء، فإن النبي عَلَيْهُ هجر بعض نسائه أربعين يومًا ، وابن عمر هجر ابنًا له إلى أن مات. اهـ

فمن هجر فاسقا أو مبتدعا لبدعته فلا يدخل في الحديث، ولا يأثم من هجره، فإن البدعة من موانع المغفرة والتوبة.

فقد روى الطبراني عن أنس بن مالك رَضَالِلُهُ عَنْهُا قال: قَالَ رسول الله عَلَيْهُ: « إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ: « إِنَّ اللهُ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِب بدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بدْعَتَهُ».

قال بعض أهل العلم: أي : لا يوفق للتوبة.

ومن خصائص شهر شعبان أن النبي عَلَيْهُ كان يخصه بكثرة الصيام. فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:

ح بخطالياليتا و

« كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ » .

وفي رواية عند أحمد: ﴿ وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ﴾ .

وعند الترمذي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَيْلَهُ عَنَى أَلَا ثَانَتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. وفي رواية عند النسائي: « أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ».

وروى النسائي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ رَضَالِتُهَ عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَتْ: « إِنَّ رَصُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَيَتَحَرَّى صِيَامَ اللهُ نَنْ وَالْخَميس».

قال النووي رَحِمَهُ الله عَلَيْهُ في قول عائشة رَضَالِلهُ عَنْهَا: أن رسول الله عَلَيْهُ كان يصوم شعبان كله في وقت ويصوم بعضه في سننة أخرى. اهـ.

وأما الحكمة من صيام شعبان فقد قال بعض أهل العلم: تعظيمًا لرمضان فيشبه سُنَّة الفرض للصلاة تعظيما لحقها.

أو توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان ليسهل عليها أداؤه.

ولهذا كان على على الصيام في شعبان لا سيا في وسطه فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلَ: « هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَر هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ » قَالَ: لَا، فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْن مَكَانَه».

قال النووي رَحْمَهُ أللَهُ: والسرر هو الوسط أي وسط شعبان وهي الأيام البيض وسميت بذلك لاستسرار القمر فيها. اهـ

وأيام البيض هي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وسميت بالأيام البيض لأن لياليها بيضاء مقمرة، وذلك لأن القمر فيها مكتملة أو شبه مكتملة في بعضها.

وفي هذا الحديث جواز قضاء النافلة لمن فاتته، قال بعض أهل العلم: قد علم النبي عليه من هذا الرجل أنه كان يداوم على صيام النافلة، فلما لم يصم أذن له بالقضاء.

وفيه فضيلة الصيام في شعبان ولذلك أمره بالقضاء بعد رمضان.

وأما حديث : (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، فقد قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. اهـ

وعلى تقدير ثبوته فإن النهي محمول على التخصيص لا سيها آخر الشهر أو محمول على النهي عن تخصيص محمول على النهي عن تخصيص النصف الثانى من شعبان.

فقد روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُهُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ».



بمعنى أنه لا يجوز استقبال شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون العبد معتادا صيام ذلك اليوم فوافق مجيئه قبل رمضان بيوم أو يومين، كصيام الاثنين والخميس أو وافق نذر أو كفارة أو قضاء فيجوز صيامه لهذا الغرض ولو قبل رمضان بيوم أو يومين.

والحكمة من هذا النهي، قال أهل العلم كما ذكره الحافظ ابن حجر: لئلا يختلط الفرض بالنفل.

وقال بعضهم: لأن حكم الصيام معلق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.

وذكروا أشياء غير هذا، فالذي يلزمنا هو الانقياد والامتثال، فنقف عند النهي بالاجتناب وعند الأمر بالامتثال، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، فإعلينا إلا السمع والطاعة، وأن نقول سمعنا وأطعنا.

وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام أو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنه لم يثبت في ذلك حديث ، فإن الحديث في ذلك موضوع ومكذوب على رسول الله عليه ، وهو حديث: « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ الله تَعَالَى يَنْزَلُ فِيهَا لَغُرُوبِ الشَّمْسَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَعُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرَ فَأَعْفِرَ لَهُ؟ أَلاَ مُسْتَزْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مَنْ مُسْتَغْفِرَ فَأَعْفِرَ لَهُ؟ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مَنْ مُسْتَغْفِر فَأَعْفِر لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مَنْ مُسْتَغْفِر فَأَعْفِر لَهُ؟ أَلا مَسْتَعْفِر فَا العلامة الألباني: موضوع اه. .

ولم يثبت شيء في تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام.

وأما الحديث المتقدم «أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » فإنه حسن حسنه العلامة الألباني، لكن ليس فيه تخصيص عبادة أو الحث عليها ولم يأمرنا أن نتعبد لله في هذه الليلة بخصوصها. وإنها فيه أن الله يغفر لعباده المؤمنين فيها إلا المشرك والمشاحن.

فالحاصل ياعباد الله أنه يشرع الصيام مطلقًا في هذا الشهر، فلا يفوتنكم صيامه ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فمن لم يستطع فلا يبخل على نفسه بصيام الاثنين والخميس منه، ففي هذين اليومين تعرض فيها الأعمال على رب العالمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

فقدروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

وَفِي رواية مَسْلَم رَحَمُ أُلِلَهُ: ﴿ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْم خَمِيس وَاثْنَيْن، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلكَ الْيَوْم، لِكُلِّ امْرئ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَخْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتَرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا، اتَرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا، اتَرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا، اتَرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا».

فمن لم يستطع صيام الاثنين والخميس فليظفر بصيام الثلاثة الأيام البيض من الشهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإنها تذهب وحر الصدر، دون أن يعتقد تخصيصها كما يفعله بعض الناس، إذ يخصونها بصيام لفضلها زعموا، وربم أوجبوا صيامها، لاسيم الذين قد اعتادوا صيامها، ويسمونها بالشعبانية، لكن لابأس من صيامها دون تخصيصها من الشهر.

فالصيام في هذا الشهرعموما مستحب وليس بواجب، لكن لا ينبغي للمؤمن التفريط فيه لأننا في هذه الدنيا في ميدان سباق إلى الدار الآخرة.

قال تعالى: ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَظِيمِ اللَّهَ عَلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَلَا لَعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ ﴾ [الحديد: ٢١].



وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ, ﴿ ﴾ [الزلزلة:٧].

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَعَهُ لِللَّهُ قال ﷺ في صيام أيام البيض: « صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْر صَوْمُ الدَّهْر كُلِّهِ».

وقوله: «صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» لأن الجسنة بعشر أمثالها، فصيام ثلاثة أيام بثلاثين يوما، فصيامها في الشهر كصيام الشهر كله، ومن داوم على ذلك كل شهر فكأنها صام الدهر كله أي: عمره كله.

وروى النسائي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ قال: « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ».

و معنى وحر الصدر: قال المناوي رَحْمَهُ الله : عله وغشه و حقده وغيظه أو نفاقه بحيث لا يبقى فيه رين أو العداوة أو أشد الغضب...، وشرع الصوم كسرًا لشهوات النفوس وقطعًا لأسباب الاسترقاق والتعبد للأشياء. اهـ

والصيام من أفضل العبادات التي لا يعدلها شيء فقد كان من وصايا النبي والصيام من أفضل العبادات التي لا يعدلها شيء فقد كان من وصايا النبي والمُنْ لَا مِثْلَ لَهُ ، عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ ، رواه النسائي

فنسأل الله أن يعيننا على طاعته.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيهًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه.

### أما بعد:

فينبغي على المؤمن أن يكون طائعا لله في كل زمان ومكان، في ليله ونهاره وفي سره وجهاره وفي حضره وسفره وفي خلوته وجلوته قال النبي ﷺ لأبي ذر رَضَالِلَهُ عَنهُ: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا». رواه الترمذي وقال تعالى عن عيسى عَلَيْهِ السَّلَمُ: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ اللهِ السَّكَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّ لَا شَرِيكَ لَكَّ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّاسَانِ ﴾ [الأنعام:١٦٢-١٦٣].

فالإنسان كله لله، فيجب عليه أن يجعل حركاته وسكناته من أجل الله وأن يكون عابدًا لله في كل وقت وحين، وأن تكون عباداته على وفق كتاب الله وسنة رسوله على إلا زيادة ولا نقصان.

ولكن هناك أوقات وأماكن فضلها الله على غيرها ، وجعل فيها مزية وفضيلة على غيرها ، لحكم يعلمها هو ، فجعل أوقاتًا وأماكن مباركة ، وجعل الأجور فيها مضاعفة ، واختص فيها أعمالا بمزيد فضل ، وبالمقابل فهناك أوقات وأماكن نهى عن العبادات فيها ، فيجب التقيد بها شرع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَاكَ ،



لأنه أعلم بما يصلح عباده فيشرعه لهم، وما يفسدهم فينهاهم عنه، فشرع لهم ما فيه صلاحهم، وحرم عليهم ما فيه سبب فسادهم، قال تعالى: ﴿ قُلْ ءَأَنتُمُ أَعِلَمُ أَمِرُ اللَّهُ ۗ ﴾ [البقرة:١٤٠] .

واختار لهم أشياء تنفعهم ومنعهم من أشياء تضرهم، وكل ذلك بمقتضى حكمته، فلا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه ولا اعتراض على أقداره: ﴿ وَاللّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَابَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ ٱللّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا

ومما اختاره الله لنا من القربات لهو الصيام في شهر شعبان والاجتهاد بالعبادات في شهر رمضان فينبغي للعبد أن يغتنم مثل هذه الأوقات والمواسم الخيرية بالتقرب إلى الله سُبَحَانهُوَتَعَالَى بأنواع من العبادات وأن يوطن نفسه للعبادات في هذا الشهر، لاستقبال شهر رمضان الذي هو خير الشهور، وفيه ليلة هي خير ليالي السنة على الإطلاق، فينبغي التفرغ في هذا الشهر وتخفيف الأشغال فيه وتفريغ القلب والبدن لذكر الله ولعبادته وأن يقبل العبد على الله بالالتجاء إليه والدعاء بأن يعينه على الطاعات وترك المعاصي والاستعداد للعبادات في شهر رمضان المبارك.

وليتق الله الذين يستقبلون شهر رمضان بالمعاصي من تجهيز المسلسلات وأجهزة التلفاز، والدشوش المدمرة للقيم والأخلاق، وتجهيز مجالس القات وزرع هذه الشجرة الخبيثة، التي جعلت كثيرًا من الناس يبيتون يجاهرون الله بالمعاصي في ليالي رمضان أمام هذه الأجهزة، فينظرون إلى الكاسيات العاريات ويستمعون الأغنيات الماجنات، فصار كثير من المسلمين يجهزون هذه المعاصي من شهر شعبان، فيستقبلون بها شهر رمضان المبارك، وإلى الله المشتكى.

ومما ننبه عليه أن من كان عليه صيام شهر رمضان السابق فليبادر بالقضاء قبل أن يدخل رمضان الآخر فإنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر إلا من كان معذورًا ، فمن دخل عليه رمضان الآخر وعليه صوم من رمضان الأول فهو آثم، لأنه قصر وفرط وعليه التوبة والاستغفار، والصوم لا يزال في ذمته فيجب عليه القضاء ولو بعد رمضان الآخر.

والأفضل على من كان عليه صوم من رمضان رجالاً ونساءً أن يبادروا بالقضاء بعد رمضان مباشرة، فإن خير البر عاجله، ويجوز تأخيره إلى شعبان لحاجة فقد كانت عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان ، لأنها كانت مشغولة برسول الله عليه.

فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالتُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيْ الشَّعْلُ مِنْ رَمَضَانَ، فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-». اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ عَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ عُنَالًا فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ مَصَلًا لِللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ.
لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا هُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة قبل دخول رمضان .



وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات والنار.

#### أيها المسلمون...

يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُهُ الْمُعْمُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فإنه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خلق أعياناً وأزماناً وأمكنةً وفضل بعضها على بعض، ففضل الرسل على غيرهم وفضل الأنبياء على من دونهم، وفضل أهل العلم على سواهم وهكذا، وخلق أماكن وشرف بعضهاعلى بعض، ففضل المساجد على غيرها ففضل الثلاثة المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى على غيرها من المساجد، وفضل المسجد الحرام على المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وجعل الصلاة فيه مضاعفة بهائة ألف صلاة، وخلق الأزمان ففضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام والليالي على بعض، ففضل من الشهور شهر رمضان وفضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفضل من سائر الأيام أيام عشر ذي الحجة ، وجعل الأعمال فيها مباركة والأجور فيها مضاعفة، وفضل يوم عيد الأضحى على أيام السَنة، وفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على سائر الليالي، وفضل ليلة القدر على سائر اليالي العشر الأواخر من رمضان على سائر الليالي، وفضل ليلة القدر على سائر اليالي السَنة، وهكذا ﴿ وَرَبُّكَ يَعُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾.

فإن مما فضله الله من الشهور واختاره على غيره لهو شهر رمضان المبارك الذي سنستقبله في الأيام القريبة بمشيئة الله تعالى.

وموضوعنا في هذا اليوم كيف نستقبل هذا الشهر المبارك.

#### فيا عباد الله...

إنه ينبغي على كل مسلم أن يجود بالخير في هذا الشهر المبارك، فيجود بالكرم والصدقة ويجود بالذكر وقراءة القرآن ويجود بالصيام والقيام ويجود بالتوبة



والاستغفار، كم كان نبينا عليه يجود في شهر رمضان بالخيرات ويسارع فيها أكثر من غيره من الشهور.

فقد ثبت في الصحيحين عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ». الحديث.

فكان على أجود الناس في سائر حياته وكان يكثر جوده في رمضان، فحري بنا أن نقتدي به فهو أسوتنا وقدوتنا، ولأن شهر رمضان موسم من مواسم الخيرات، فحري بالعباد أن يكثروا فيه من الطاعات لتنزل عليهم الرحمات، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، ويقيد فيه الشيطان، ويعتق الله فيه عبيدًا من النيران، والدعوات فيه مستجابات وتتنزل فيه البركات، فشمر يا أيها المسلم واستعد للعبادات في هذا الشهر المبارك، وتعلم أحكام الصيام وسائر العبادات لتعبد الله على بصيرة، فيكون صومك صحيحًا ومقبولًا بإذن الله تبارك وتعالى.

فإن أول ما يجب على المسلم في استقبال شهررمضان، أن يتعلم أحكام الصيام ومبطلات الصيام وما ينقص ثواب الصيام ليتجنبها، وذلك بسؤال أهل العلم وحضور حلق العلم، ولا عذر لأحد أن يبقى جاهلاً ؛ والعلما وطلاب العلم ومراكز العلم وحلق العلم والذكر بين يديه.

يقول تعالى: ﴿ فَسَتَكُوا أَهُ لَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي عَلَيْكُ قال: « طلب العلم فريضة على كل مسلم».

ويجب على الصائم في هذا الشهر وفي غيره أن يجاهد نفسه على الإخلاص فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمُورَا إِلَّا

لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البيّنة:٥].

فمن صام رياءً، أو قام الليل أو تصدق رياءً، فإن الله لا يقبل منه، وعمله مردود لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم.

وينبغي على العبد في هذا الشهر أن يكثر من التوبة والاستغفار، وإن كان باب التوبة مفتوحًا إلى أن تطلع الشمس من مغربها في رمضان وفي غيره، لكنها في رمضان آكد لأن الشياطين فيه مقيدة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة، فمن لم يتب في رمضان فلا يرجى منه التوبة في غيره إلا أن يشاء الله.

فحاجتنا إلى التوبة ياعباد الله أكثر من حاجاتنا إلى الطعام والشراب، فقد كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله في يومه أكثر من مائة مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بالمذنبين منا؟! و كان عليه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ويقوم حتى تتفطر قدماه وهو أول من يدخل الجنة وهوصاحب الوسيلة أعلى درجة في الجنة، فكيف بنا؟.

فياعباد الله: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أكر منا بهذا الشهر المبارك وجعله كفارة للسنة فلا يفو تنكم خيره، وإن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى شرعه لحكم كثيرة.

منها: تحقيق التقوى: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّمِيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ فَي عَير رمضان، ومن لم يغفر له في شهر يتق الله في رمضان فقد خاب وخسر.

ومما ينبغي على الصائم معرفته : هو أن يتعلم معاني الصيام.

فلا تظن أيها المسلم أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط. فإن هناك أمراً لا بد منه مع ما تقدم من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه وهو تحقيق الصيام بمعناه اللغوي والشرعي.



فالصيام لغة وشرعاً: هوالإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإمساك الجوارح عن المعاصي، وإمساك العينين عن النظر إلى الحرام، وإمساك الأذنين عن استماع الحرام، وإمساك اللسان عن الكلام المحرم، وإمساك اليد عن البطش المحرم وأخذ الشيء المحرم، وإمساك الرجلين عن المشي إلى الحرام، وهلم جرا.

فقد روى الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالِكُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ، أَوَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ ».

فإن من الناس من يصوم عن الأكل والشراب والجماع ولا يصوم من المخالفات والمعاصي، فترى بعض الصائمين يكذب ويلعن ويقول الزور، وترى بعضهم ينظرإلى المسلسلات التي قد ملأت بصورالنساء الكاسيات العاريات والمسرحيات المشتملة على الكذب والزور، وترى بعضهم يستمع إلى الأغنيات، وترى بعضهم يأكل الحرام وغيرذلك. فأي صيام عند هؤلاء؟! وأي مغفرة يرجونها؟!.

فهؤلاء صومهم ناقص ويخشى على صومهم من حرمان الأجر والثواب، وربها خرج رمضان ولم يحضوا بمغفرة الذنوب.

فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » .

وفي رواية عند النسائي: « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلِ فَلَيْسَ لللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » .أي لا يريد الله هذا الصيام .

وروكى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - : « رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَر».

قَالَ المناوي رَحْمَهُ اللهُ في قوله عَلَيْهِ: (رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ): قال الغزالي رَحْمَهُ اللهُ: قيل: هو الذي يفطر على حرام أو من يفطر على لحوم الناس بالغيبة، أو من لا يحفظ جوارحه عن الآثام. اهـ.

وقال ابن بطال في قوله ﷺ: « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»: قال المهلب: فيه دليل على أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. اهـ

## واعلموا عباد الله: أن الناس أقسام في استقبال شهر رمضان:

قسم ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر، مشتاقون لقدومه، ويحنون للقائه، ويئنون على فراقه، ويدعون الله أن يبلغهم إياه، ويدعون الله أن يتقبله منهم، فيفرحون به، ويستعدون له، لعلمهم أنه شهر مبارك تضاعف فيه الأجور، وتنزل فيه الرحمات والبركات، وتفتح فيه أبواب الجنات، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، فيجتهدون فيه بالعبادات، ويغتنمون فيه سائر الأوقات والساعات بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، وهؤلاء هم المؤمنون، الصادقون، المخلصون، المسارعون في الخيرات، فحري بك أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف.

وقسم آخر يستقبل شهررمضان بالمعاصي، ولا يبالون بالطاعات، وإن صاموا فصوم الغافلين، ففي نهارهم نيام، وفي ليلهم عكوف على الأفلام!، فربها جهزوا أجهزة الفساد من شعبان وربها أعدوا أماكن القيل والقال ومجالس القات، وربها ادخروا مالاً لشراء القات أو السجائر من شهر شعبان، فيبيتون



يجاهرون الله بالمعاصي من القيل والقال ومشاهدة النساء الكاسيات العاريات واستهاع الأغنيات، وفي آخر الليل يعمدون إلى لعب الورق والشطرنج والنرد وغيرها من الملهيات.

وقد قال النبي ﷺ كما في صحيح مسلم عن بُرَيْدَة رَضَالِلُهُ عَنْهُ: « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَاللَّهُ عَنْهُ: « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَالَنَّهَا صَبَغَ يَدَهُ في خُم خِنْزير وَدَمِهِ ».

قال النووي : قَالَ الإمام مَالكَ وَالإمام أَحْمَد : الشطرنج حَرَام . وقَالَ مَالِكُ هُوَ شَرَّ مِنْ النَّرْد وَأَهْى عَنْ الْخَيْر وقاسوه على النرد ...، وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي خُمِ الْخُنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهما . . اه.

فهؤلاء لا صامت ألسِنتهُم عن القيل والقال والطعن في أعراض الناس، ولا صامت آذانهم عن استهاع الأغنيات، ولا صامت أعينهم من النظر إلى النساء المتبرجات، وربها ناموا عن الصلوات وإن صلوا فصلاة الساهين يؤخرونها عن أوقاتها أو ينقرونها ولا يخشعون فيها، ولا يهتمون بالجمعة ولا الجهاعة، فأي صوم عندهم وأي مغفرة يرجونها؟!

فأين الصيام إيهانًا واحتسابًا كها أراد الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ وأين تحقيق التقوى التي من أجلها شرع الصيام ؟أين التقوى الذي هو من ثهار الصيام؟أين امتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر والوقوف عند حدود الله؟ هذا هو التقوى، هذا هومعنى قوله تعالى: « لعلكم تتقون».

فهؤلاء الغالب أنهم لا يوفقون بل ربها يخذلون، فها إن يخرج شهر رمضان إلا ونكصوا على أعقابهم .

فإياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقسم آخر يفرحون بقدوم شهررمضان ؛ لأنه شهر تكثر فيه الأطعمة

والمأكولات فيستقبلون رمضان بكافة أنواع الأطعمة وربها دخلوا في باب الإسراف، فصارهمهم ماذا سيأكلون وكيف يتحصلون على المال لشراء هذه الوجبات، وكأن رمضان شهر أكلات ووجبات، فتكثر عندهم التخمة وتزيد السمنة ويضعف الكثير عن القيام، بل بعضهم لا يصلي صلاة العشاء من الشبع، وإن صلى مع الناس استعجل عليهم بالصلاة وآذاهم بالروائح الكريهة كالثوم والبصل.

وربها استدان هذا الصنف الأموال لشراء ألوان من الأطعمة التي لا داعي لما فيقعون في الإسراف، وإن كان الأصل فيها الإباحة لكن لا يجوز الإسراف، فترى كثيرًا من الأطعمة في شهر رمضان تلقى في المزابل والله تعالى يقول: ﴿ وَكُلُواْ وَاللّهُ تُسْرِفُوا اللّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

ولقد كان كثير من الصحابة رَضَاً للهُ عَنْهُ لا يَجدوون ما يفطرون به فضلا عن تنويع الأطعمة، والأصل أن شهر رمضان جعله الله موسما للعبادات، وتكفيراً للذنوب والسيئات، ولا شك أنه يحصل فيه الخير والبركات، لكن ما هو إلا بسبب تقوى الله والإقبال على الطاعات.

وقال النبي عَيَّا لِأَبِي ذر رَضَالِلَهُ عَنهُ: « تَقِ الله كَيْثُمَا كُنْتَ ». رواه الترمذي عن أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنهُ.

فهذا الصنف يخشى أن لا يتقبل الله منه عبادة، لأنها عبادات مؤقتة في رمضان



فقط، ولأن الذي أمرنا بعبادته في رمضان هو الذي أمرنا بعبادته في شوال وشعبان، وأن رب رمضان هو رب غيره من الشهورقال تعالى: ﴿ فَالسَّتَقِمُ كَمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّ إِنَّامُهُ بِمَا تَعَمَّ مَلُونَ بَصِيرٌ الله [هود: ١١٢].

وقسم من الناس ربها يكره شهر رمضان ويتضايق عند قدومه لأنه يريد أن يشبع شهواته، أو يتكسب بأنواع من التجارات التي تكون كاسدة في رمضان و يربح فيها في غير رمضان، فهذا يخشى عليه من الكفر لأن من كره شيئًا مما شرعه الله فقد كفر قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا لَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ فَا خَبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا خَبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا خَبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ فَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

فاعلم يا أيها المسلم أن هذه الدنيا بحذافيرها لا تساوي موضع سوط في الجنة، لو غفر الله لك ذنبا واحدا في هذا الشهر المبارك فهو خير لك من الدنيا وما فيها، فكيف لو غفرت جميع ذنوبك؟ وكيف لو عتقت رقبتك من النار؟، وكيف لو استجاب الله دعاءك؟ ، فلا تؤثر الفاني على الباقي ، فالعاقل هو الذي ينظر إلى الدين بعين الاعتبار وينظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، والغافل هو الذي يجعل الدنيا همه وشغله و يجعل الدين وراء ظهره.

فيا عباد الله: اغتنموا هذا الشهر المبارك بطاعة الله لعله يكون مفتاح خير لكم وزادا لكم ليوم لقاء ربكم، فأصلحوا نياتكم واعزموا من الآن على صيامه وقيامه إيهانًا واحتسابًا واحرصوا على تلاوة كتاب الله والعمل به، فإنه شهر القرآن.

قال الله تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وروي البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

قال الحافظ ابن حجر في معنى قوله ﷺ: « إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا » أي: الاعتقاد بحق فريضة صومه واحتساب طلب الثواب من الله. اهـ

وقال الخطابي: « وَاحْتِسَابًا » أي: بنية وعزيمة ، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه ، وإنها يغتنم ذلك لعظم الثواب. اهـ

فاغتنم هذا الموسم العظيم يا عبد الله، ربها يكون آخر شهر تصومه في حياتك ، كم من إخوة صاموا معنا العام الماضي ولم يصوموا هذا العام، حال بينهم وبين الصيام هادم اللذات ومفرق الجهاعات .

نسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه ، وأن يقر أعيننا بقدومه ، وأن يسلمه لنا سالمين غانمين ، وأن يتقبله منا.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فقد روى الإمام مسلم رَحَمَهُ أَللَهُ تعالى عن عائشة رَخِوَلِيَهُ عَنهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ».

وروى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ وَعَلِيَّهُ عَنَهُا ، قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ الله حَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَجْوَدُ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَجُودُ بِالخَيْرَ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».

يعني أنه يكون أسرع من الريح في مسارعته في الخيرات ، لا سيها في شهر رمضان، فالريح المرسلة هي التي تأتي بالغيث فيعم الأرض الميتة وغير الميتة ، ورسول الله على خيره وبره يعم الفقير والغني والمحتاج وصاحب الكفاية أكثر من الغيث.

قال ابن عثيمين رَحَمَهُ أُللَهُ: كان أجود الناس بهاله وبدنه وعمله ودعوته ونصيحته، وكل ما ينفع الخلق، وكان أجود ما يكون في رمضان، لأن رمضان شهر الجود، ويجود الله فيه على العباد، والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم، والله تعالى جواد يجب الجود.اهـ

فيا أيها المسلمون جُودوا بالخير في هذا الشهر المبارك، ويا أيها الغني جُد

بمالك على من لا مال له، جُدعلى الفقراء وتصدق على المحتاجين، فإن الأعمال في شهر رمضان مضاعفة لقوله على الصحيحين عن ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا «عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَقْضى حَجَّةً مَعِي ».

وفي رُواية لمسلم: ﴿ تَعْدَلُ حَجَّةً مَعِي ».

وروى الترمذي عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد الجُهنِيِّ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرً أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّلَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

وسواء فطره عند غروب الشمس بفطور ونحوه، أو أطعمه العشاء.

قال المناوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: فطره بعشائه أو بتمر، فإن لم يتيسر فبهاء، فيحوز الغني بأجر صيامه أو مثل أجره. اهـ.

فلينفق امرئ من مال الله الذي آتاه، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما ثبت ذلك عن أبي هريرة رَضَالِسَّهُ عَنهُ النبي عَلَيْلَةً كما عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رَضَالِسَّهُ عَنهُ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ ».

وإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَخلف للمتصدق خيرًا مما أنفق ، ويبارك له في المال المتصدق منه ، ويربي هذه الصدقة ويضاعفها حتى تصيرعند الله كالجبال ، إذا كانت خلاصة لوجهه الكريم، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَاللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَاللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَاللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضِيَلِتُهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: « مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيه، إلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلان، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَفًا ».

أي: اللهم أخلف على المنفق بخير، و اتلف على المسك ما لديه.



فهنيئا للمتصدقين فإنهم يفلحون في الدنيا بأرزاقهم وفي الآخرة بأجورهم، بخلاف البخلاء فإن الله يمحق بركة أرزاقهم في الدنيا، ويعاقبون في الآخرة على بخلهم.

وأما المنفقون فإن صدقاتهم تضاعف يوم القيامة إلى أضعاف كثيرة ، قال تعالى: ﴿ مَّشُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمْشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ مَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالِمُ المَا المَا المَالِمُ المَا المَالِمُ اللهُ مَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمُ المَا ا

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدُ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، أَقُ أَعْظَمَ».

ومعنى قلوصه أي ناقته. وفلوه هو صغير الناقة أو الخيل.

فلا تبخل على نفسك يا أيها المسلم بهذه العبادة العظيمة وفي هذا الشهر المبارك، فإن الميت إذا مات يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يتصدق، فاظفر بذلك مادام أن روحك لم تفارق جسدك قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا وَزُقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِى إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَكُن مِّن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ المنافقون : ١٠].

ويأتي المتصدق يوم القيامة تحت ظل صدقته، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل فيعرقون حتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعًا فيُظل الله المتصدقين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

فَفِي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي ﷺ قال: «سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ عن النبي ﷺ قال: «سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ » ..وذكر منهم: « وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا

حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ».

وروى الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنهُ قال سمعت رسول الله على على على على الله على

قال يزيد فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة . والأدلة في فضل الصدقة كثيرة.

وعلينا أن نستقبل رمضان بمتابعة رسول الله على والعمل بسُنَّتة في صيامنا وفي فطورنا، وفي سحورنا وفي صلاتنا، فإن كثيرًا من الصائمين يصلون بعض الصلوات في غير أوقاتها لا سيها صلاة الفجر، والله سُبْحانَهُ وَتَعَالَى يقول في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤَمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣].

وقد بينها جبريل عَيَوالسَّكُمُ لنبينا عَلَيْهِ، وبينها نبينا لنا، فلا يجوز المخالفة والاستحسان في شيء يخالف الهدي النبوي، ولا يجوز مسايرة الناس إذا خالفوا السُّنَة ولا يُحتج بالأكثرية إذا خالفت الحق، فإن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقتها فهي باطلة يجب إعادتها، لما روى الإمام أحمد رَحَهُ أللَّهُ عَنْ عَبْد الله بن مسعود رَحَوَللَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَعَلَّكُمْ سَتُدْركُونَ أَقُوامًا يُصَلُّونَ الصَلاة لِغَيْر وَقَتَهَا، فَإذا أَدْرَكُ تُمُوهُمْ، فَصَلُّوا في بُيُوتكُمْ في الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا في بُيُوتكُمْ في الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً » أي: نافلة، وأصلة في صحيح مسلم.

بمعنى أنهم إذا صلواالصلاة في غير وقتها فيصلون معهم ويجعلونها نافلة، ثم يصلون الصلاة عند دخول وقتها ولو في بيوتهم.

واعمل أيها الصائم بالسُّنَّة في مسألة السحور والفطور تحوز بالخير والأجور، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد رَضَيْلَتُهَانَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ».



قال أهل العلم من أسباب الخيرية تعجيل الفطور ومن أسباب حصول الشر تأخير الفطور، وقد جاءت الأدلة في مشروعية السحور واستحباب تأخيره، وأن آخر وقت السحور هو بداية طلوع الفجر لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

ومعنى الخيط الأبيض والخيط الأسود: قال البغوي في تفسيره: ﴿ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ يعني بياض النهار من سواد الليل، سميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط.اهـ

وهناك أدلة أخرى كثيرة فيها الحث على تقديم الفطور وتأخير السحور، وفيها بيان أن أول بداية الفطور هو غروب الشمس عن أعين الناظرين فقد روى البخاري ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَخَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم».

قال أهل العلم: وهذه الثلاث العلامات متلازمة تحصل في وقت واحد وهو إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس ، وأول الليل هو غروب الشمس كما أن أول النهار هو طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَـلِ ﴾ يقتضي الإفطار عند غُرُوب الشمس حكماً شرعياً، كما جاء في الصحيحين، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا أَقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم » .اهـ ثم ذكر أدلة تعجيل الفطور، وبه قال أهل التفسير وهو أن بداية الليل هو غروب الشمس.

هكذا المسلم يستقبل شهر رمضان، وهكذا يفعل من أراد أن يغفر له ذنبه

في هذا الشهر، وأما من خالف السُّنَّة أو اتبع هواه أو تابع أهل البدع أو عصى الله يخشى عليه من الخسارة والبعد من الله.

فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة رَضَالِسُّعَنهُ قال : قال رسول الله ﷺ : « أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ الله قُلْتُ : آمِينَ » .

اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار، اللهم أدخل علينا رمضان بالأمن والإيان، والسلامة والإسلام، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن الكريم، اللهم ارزقنا البر والإخلاص برحتك يا أرحم الراحمين.





# الخُطَبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفُورُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْهَالْنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ اللَّهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمًا اللهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديث كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَا أَهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### أيها الناس...

نبشر كل مسلم بحلول ضيفهم المبارك ، وهو شهر رمضان شهر الصبر والغفران ، شهر القرآن ، شهر الخيرات والبركات ومضاعفة الدرجات ،

<sup>(</sup>١) تخطب في أول جمعة من رمضان.

ونزول الرحمات شرعه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رحمة بعباده وإكرامًا لهم ليغتنموه بطاعته.

فقد كان نبينا عَيْنَةً يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيستبشرون ويفرحون به ويستعدون له، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنهُ قال قال رسول الله عَيْنَةً: « أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ الله عَيْنَةً وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فيه أَبُوابُ السَّهَاء ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَحيم ، وَتُغَلَّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، للهِ فيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر ، مَنْ حُرمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرمَ » .

فإن من أعظم الحكم من فرضية الصيام لهو تحقيق تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ .

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللّه في الصيام من أكبر أسباب التقوى ، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمها اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى.

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه.

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصي.

ومنها: أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. اهـ

وقبل أن ندخل في فضائل الصيام يجدر بنا أن نذكر نبذة مختصرة عن مراحل

تشريع الصيام في بداية الأمر، فقد كان الصيام المشروع في أول الأمر صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم ثم نسخ بفرضية شهر رمضان، وصار صيام عاشوراء مستحبًا لمن أراد الصوم، وكان صيام رمضان على التخيير، فمن أراد أن يصوم صام، وهو الأفضل، ومن أراد أن يفطر فليطعم عن كل يوم مسكينًا، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطُوعُ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُناتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ثم نسخت الفدية وبقيت في حق العاجز عن الصيام على قول بعض أهل العلم، أن من عجز عن الصيام لمرض مزمن أو لعجز أو كبرفعليه إطعام مسكين عن كل يوم، وصار الصيام لازما على كل مسلم قادر بالغ عاقل مقيم لقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وكان الطعام والشراب والجماع محصورًا في وقت يسير، وهو بين المغرب والعشاء لا غير، بشرط ألا ينام، فمن نام بين مغرب وعشاء فلا يحل له الأكل والشرب إلى غروب شمس اليوم الثاني، وكذلك إذا دخل وقت العشاء فلا يحل الأكل والشرب، فشق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم فأنزل الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ مَ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى فِسَامِكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وأنزل الله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ الله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

فقد روى البخاري عَنِ الْبَرَاءِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّد وَلاً وَقَد روى البخاري عَنِ الْبَرَاءِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ صَائِماً فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ ، وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا : أَعِنْدَكَ طَعَامٌ ، قَالَتْ: لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلَقُ فَاطْلُبُ لَكَ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّ انْتَصَفَ

النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكرَ ذَلكَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الضِّيَامِ ٱلرَّفَ الْآفَةُ ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ الصِّيَامِ ٱلرَّفَ الْآفَةِ إِلَى فِسَآمِكُمُ ۗ ﴾ فَفَرَحُوا بَهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَنَزَلَتْ ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ كَاشُرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾.

ففرج الله على هذه الأمة ويسر أمرها وجعل هذا الدين في غاية اليسر والسهولة فما علينا إلا الامتثال وأن نقول: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلْيَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة:٢٨٥].

### أيها الأخوة المسلمون ،

إن الله فضل هذا الشهر على سائر الشهور، لما ستسمعون من فضائله العظيمة، وخصاله الكريمة، وأكرمنا به ليكوم زادًا لنا إلى الآخرة.

فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّة، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّة، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ السَّيَاطِينُ »، وفي رواية عند البخاري «إِذَا وَخُلِّقَتْ أَبُوابُ السَّيَاطِينُ »، وفي رواية عند البخاري أبْوَابُ السَّيَاعِينَ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ » وفي رواية لمسلم: « فُتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ ».

ففي شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجنات وأبواب السهاوات وأبواب الرحمات.

## واليكم معنى (فتح الأبواب) في هذه الأحاديث من كلام هل العلم:

قال ابن بطال رَحَمُ أُلِلَهُ: ويكون المعنى في فتح أبواب الجنة ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجب بها الجنة من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وأن الطريق إلى الجنة في رمضان أسهل، والأعمال فيه أرع إلى القبول، وكذلك أبواب النار تغلق بها قطع عنهم من المعاصي، وترك الأعمال المستوجب بها النار، ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة، يستنفذ منها ببركة الشهر



أقوامًا ويهب المسيء للمحسن، ويتجاوز عن السيئات فهذا معنى الغلق، وكذلك قوله: (وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ)، يعنى: أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم ذكره الداودي والمهلب. اه.

# وقال العلامة العثيمين رَحَمُ أللته : هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان:

الأول: تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين بها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك.

والثاني تغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين.

الثالث: وصفدت الشياطين يعني المردة منهم وهم أشد الشياطين عداوة وعدوانا على بني آدم، والتصفيد معناه: الغل، يعني تثقل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. اهـ

وقال بعض أهل العلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار لكثرة الثواب والعفو وكثرة الطاعات وقلة المعاصى.

فالذي يعمل المعاصي في هذا الشهر مع ضعف الداعي إليها، فإن هذا يدل على خبث طبعه، وشر نفسه، وخلل في صومه، لأنه لم يراع شروط الصوم وآدابه، فهذا من شياطين الإنس، لأن شياطين الجن مقيدة.

قال القرطبي رَحْمَهُ أَللَهُ : إنها تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه. اه. .

وقال الحليمي: ويحتمل أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لا ستثقالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. اهـ.

ومن فضائل الصيام أن أجوره مضاعفة لا يعلم كثرتها إلا الله، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أخفى مضاعفات أجر الصيام، وبين مقدار أجر سائر الأعمال، وذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعائة ضعف، إلا الصيام فإن أمره إلى الله ومقدار ثوابه في علم الله وهو أكرم الأكرمين.

فقد روى البخاري ومسلم عن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قُالُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُ، قُالُ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَّى عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

وَفِي رَواية لمسلم: « كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ اللَّهَ ضعْف، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه، يَدَّعُ شَهُوَتَهُ وَطَّعَامَهُ مِنْ أَجْلِي للصَّائِم فَرْحَتَان: فَرْحَةٌ عَنْدَ فَطْره، وَفَرْحَةٌ عَنْدَ لَقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عَنْدَ الله مِنْ ريح الْمسْك، وَإِذًا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَب، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلُ إِنِي امْرُقُ صَائِمٌ ».

ومعنى قوله تعالى في الحديث القدسي : «كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلَّا الصِّيَامَ»: قال المناوي: أي كل عمل له فإن له فيه حظا و دخلا لإطلاع الناس عليه فهو يتعجل به ثوابا منهم (إلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ) خالص (لِي) لا يطلع عليه غيري، أولا يعلم ثوابه المترتب عليه .

أو معناه:أن الأعمال يقتص منها يوم القيامة في المظالم، إلا الصوم فإنه لله ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئًا . اهـ

بمعنى أن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم إلا أجرالصيام فإنه لا يستطيع الأخذ منه شيء لفضله.

وقال بعض أهل العلم في معنى: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِيَّ الْعَلَم مَن الله انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، بينها غيرالصيام من



العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس، وذلك بعلمهم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، وإلا فإن جميع الأعمال لله كلها وهو الذي يجزي عليها.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ رَحَمُ أُلِلَهُ عَلَى مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَعْمَالُ قَدْ كَشَفَتْ مَقَادِيرَ ثَوَابَهَا لِلنَّاسِ وَأَنَّهَا تُضَاعَفُ مِنْ عَشْرَة إِلَى سَبْعِهَائَة إِلَى مَا شَاءَ الله ، إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ اللهَ يُثِيبُ عَلَيْهِ بَغَيْرِ عَلَيْه بَغَيْرِ عَلَيْه بَغَيْر عَلَيْه بَغَيْر عَسَانِ لَهُ وَهَذَا وَ وَهَذَا كَقَوْلُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا يُوَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. آه. .

ومن صفات الصائمين الصبروقد سمي رمضان بشهر الصبر.

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ في معنى الآية: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

قال وكيع رَحْمَهُ ٱللَّهُ: لا يوزن وزنا وإنها يكال كيلاً. اه.

والمراد بالصيام هنا الذي يترتب عليه هذا الفضل العظيم، هو الصيام الذي سلم من الرياء ومن المعاصي قولا وفعلا.

وقد قال بعض أهل العلم: إنه خص بهذا الفضل لأن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره من الأعمال، فإن الصوم سر بين العبد وربه لا يشعر به أحد إلا إذا أخبر به الصائم.

وقال بعضهم: ومما اختص الصيام بهذا المزية لأن العبادات راجعة إلى صرف المال أو استعمال البدن بينها الصوم يتضمن كسر النفس وتعريض البدن للنقصان وفيه الصبر على الجوع والعطش وترك الشهوات.

فيا أيها الصائم حافظ على صومك مما يخدشه وتجنب اللغو والفحش والبذاءة، ولذلك ذكر في الحديث نفسه اجتناب اللغو والرفث بقوله: « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلُ: إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ».



والرفث هو الكلام الفاحش ويطلق على الجماع وعلى مقدماته، وعلى ذكر النساء، فالصائم يجتنب هذه الأمور.

ومعنى قوله: « وَلا يَصْخَبْ » :أي: ولا يجهل، فلا يفعل شيئًا من أفعال الجهل والسفه.

والصخب: هو الخصومة والصياح، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليدفعه بقوله: إني صائم لعله يرتدع وينكف إن كان في قلبه تعظيم للصيام ولشهر رمضان، وإلا دفعه بالأخف فالأخف، ولا يعامله بمثل معاملته، فإن الصائم قد ترك لله ما هو أهم من هذا وهو الطعام و الشراب والشهوة، ولأنه ما حمله على ترك هذه الأشياء إلا الإخلاص لله، وابتغاء وجه الله، وتحمل الجوع والعطش والتعب في جناب الله.

فأما من ترك الطعام والشراب والشهوة لأمر آخرليس لله، فليس له ذلك الفضل المذكور.

وعلى الصائم أن يجتنب الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك فإنها تخدش الصيام وتنقصه، ولا يترتب على صيامه ثواب. فإذا كان الشرع الحكيم قد حذر من اللغو والرفث، فغيره من باب أولى مما هو أشد منه.

وفي الحديث أن خلوف فم الصائم أي رائحة فمه عند الله أطيب من ريح المسك.

فلا تقل كيف؟ فإن الله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَيْ يُ أُوهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقال ابن بطال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يطيب الله رائحته يوم القيامة. اهـ وفي الحديث: «للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه».



فالفرحة التي عند فطره تشمل الفرحة عند غروب الشمس، يفرح لأن الله قد أكمل له الصيام في ذلك اليوم، وتشمل الفرحة يوم عيد الفطر، فيفرح لأن الله تعالى أكمل له عدة رمضان، وأعانه على صيامه وقيامه، وهذا ملاحظ عند كل صائم صادق صام إيهانًا واحتسابًا.

أما من لم يصم رمضان أو قصر وفرط فيه فلا تشمله الفرحة في يوم العيد ولا يكون من الفرحين بالعيد، فأيُ فرحة ترجى لهذا الصنف؟.

والفرحة التي عند لقاء ربه، يفرح بها الصائم حينها يلاقي ربه ويقف بين يديه ويتمتع بالنظر إليه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ، ويرى تلك الأجور العظيمة المترتبة على توحيده وصيامه وقيامه وتلاوة القرآن وسائر أعهال البر في رمضان وفي غيره، لكن خص الصيام بالذكر لفضله.

ومن فضائل هذا الشهرالمبارك: أن فيه ليلةً مباركةً، هي خير ليالي السَنة، وهي ليلة القدر، والعمل الصالح فيها خير من ألف شهر، بمعنى أنها: خير من بضع وثانين سَنة.

فقد روى ابن ماجه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضَالِنَهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ﴿إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ، وَفِيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ﴿إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ، وَفِيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ، وَفِيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ ».

ومن فضائل هذا الشهر أن الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَا يعتق فيه عبيدا من النار وذلك من اتصف بتلك الصفات التي تقدم ذكر بعضها. وللصائم في كل يوم دعوة مستجابة.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيد رَضَيَّكُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وإِن لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ».

وفي رواية عند الترمذي: « وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصرْ » .

فأكثروا من الدعاء يا أيها الصائمون في هذا الشهر المبارك، فإن دعاء الصائم مستجاب والدعاء عبادة عظيمة، ونفعه عائد على العبد في الدنيا والآخرة، فلا تعجز عن الدعاء، ولا تستهن به، فإن النبي عَلَيْ يقول كها روى الطبراني عن أبي هريرة رَضَاً يَسَعَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : "إِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ في الدُّعَاء، وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ في الدُّعَاء،

### ومن فضائل الصيام ياعباً د الله :

أنه وقاية للصائم من المعاصي ومن الشياطين، لأن مسالك الشياطين تضيق عند الصائم، « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ بَجْرَى الدَّم » كما ثبت ذلك عن النبي عَيَّا في الصحيحين عن صَفية رَضَالِيَّهُ عَنَهَا ، فإذا صام العبد ضيقت مجاري الشيطان. بالإضافة إلى أن الشياطين مصفدة في رمضان.

والصيام وقاية من المعاصي، وذلك لأن الصائم مقبل على طاعة ربه ومعرض عن المعاصي، ولضعف داعي الشهوة عنده، فقد روى ابن ماجه عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي، ولضعف داعي الشهوة عنده، فقد روى ابن ماجه عن عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَخَالِيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: ﴿ الصَّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ﴾ وأصله في الصحيحين.

وفي رواية عند أحمد: « الصِّيَامُ جُنَّةُ وَحِصْنُ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ » . ومعنى جنة :أي وقاية من المعاصى ومن النار ومن الشيطان .

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: الصيام جنة: أي ستر ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضًا من النار، ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن لاستتارهم. اهـ.

فالصيام وقاية من كل الشهوات ولهذا حث النبي عَلَيْ الشباب الذين لا قدرة لهم على الزواج بالتحصن بالصيام.



فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَالِيَهُ عَنْهُ قال: قال النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يا معشر الشباب مَن اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإَنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً ».

قَالَ المناوي رَحْمَهُ أُللَّهُ فِي معنى (وِجَاء) : أي مانع منَ الشهوات.

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل ، وأن يتقبل منا ، إنه هو السميع العليم.





## الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فإن من أعظم فضائل شهر رمضان أنه يكفر الذنوب بإذن الله لمن صامه إيهانًا واحتسابًا وابتعد عن كبائر الذنوب.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ مَنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ومعنى: « إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا »: قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُٱللَّهُ: أي الاعتقاد بحق فرضية صومه « وَاحْتِسَابًا »: طلب الثواب من الله تعالى. اهـ.

وقال الخطابي: « إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا »: أي إخلاصا بنية وعزيمة وطلبا للثواب وأن يصومه طيبة به نفسه غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه وإنها يغتنم ذلك لعظم الثواب. اه.

وقوله: « غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »: تغفر صغائر الذنوب وأما الكبائر فلا بدلها من توبة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغائر لا تغفر إن وجدت معها كبائر، فيجب الحذر من الكبائرحتي لا تكون حائلا بين العبد وبين مغفرة ذنوبه، واستدلوا بها رواه مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

وقال بعض أهل العلم: تكفر الصغائر دون الكبائر وفضل الله واسع.

قال النووي: مَعْنَاهُ أَنَّ الذُّنُوبِ كُلِّهَا تُغْفَر إِلَّا الْكَبَائِرِ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَر وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الذُّنُوبِ تُغْفَر مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَة ، فَإِنْ كَانَ لَا يُغْفَر شَيْء مِنْ الصَّغَائِر ، فَإِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الصَّغَائِر ، فَإِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَسِيَاقِ الْأَحَادِيثَ يَأْبَاهُ .

َ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضِ رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا الْمَذَّكُورِ فِي الْخَدِيثِ مِنْ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ مَا لَمُ تُؤْتَ كَبِيرَةَ هُوَ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّة ، وَأَنَّ الْكَبَائِرِ إِنَّهَا تُكَفِّرَهَا التَّوْبَة أَوْ رَحْمَة اللَّهَ تَعَالَى وَفَضَله . وَاللَّهُ أَعْلَم اهـ.

وقال رَحْمَهُ اللّهُ:..فإن لم يكن له صغائر كتب له حسنات ورفع له درجات. اهـ وذكر ابن باز رَحْمَهُ اللّهُ أن الصوم يكفر الذنوب وزيادة ثواب على الكفارة.

والمراد بالصوم الذي يكفرالذنوب هو لمن صامه إيهانًا واحتسابًا و كان خالصًا سالمًا من الشوائب والمخدشات.

فاغتموا هذا الشهر ياعباد الله ، فهو فرصة السنة، فإذا لم يغفر للعبد في هذا الشهر المبارك فقد خسر خسارة عظيمة، فيا باغي الخير أقبل فهذا موسم الخيرات، ويا باغي الشر أقصر فسيندم المفرطون وسيغبن المقصرون على تلك الدرجات التي يفوز بها الصائمون.

فقد روى ابن حبان عن مالك بن الحويرث رَضَّالِكُ عَنْهُ قَالَ: (صَعدَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ – الْمُنْبَرَ، فَلَمَّا رَقِيَ عَتبَةً، قَالَ: (آمِينَ) ثُمَّ رَقِيَ عَتبَةً أُخْرَى، فَقَالَ: (آمِينَ) ثُمَّ رَقِيَ عَتبَةً أُخْرَى، فَقَالَ: (قَمِينَ) ثُمَّ، قَالَ: (أَتانِي جِبْرِيلُ، فقَالَ: فَقَالَ: وَمَنْ يَعْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فقَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَحَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فقَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَدَحَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْتُ: آمِينَ، فقَالَ: وَمَنْ

ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ) » .

ومن فضائل الصيام: أن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، والريان: مشتق من الري، وهو ضد الضمأ وجعله الله إكرامًا للصائمين لأنهم أضمأوا نهارهم في رمضان، ولأن الإنسان قد يستطيع أن يصبر على الجوع ولا يستطيع أن يصبر على العطش، فخص لهذه المزية والله أعلم.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ».

قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ: وهو باب يسقى منه الصائم شرَ ابًا طهورًا قبل وصوله إلى وسط الجنة ليذهب عطشه، وفيه مزيد مناسبة وكمال علاقة بالصوم، واكتفى بالري عن الشبع لدلالته عليه، أو لأنه أشق على الصائم من الجوع، وقوله: (يَدْخُلُ مِنْهُ)أي: إلى الجنة، وقوله: (الصَّائِمُونَ): يعني الذين يكثرون الصوم. اهـ

ومن فضائل الصيام: أنه وقاية لصاحبه من النار، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِيلِ الله، بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الصيام الذي يكون في أرض الجهاد. وذهب الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ أللَّهُ وغيره ، إلى أنه يشمل ذلك ويشمل كل صيام في طاعة الله ، أخلص فيه صاحبه لله وابتغى به وجه الله.



ومن فضائل الصيام ياعباد الله: أن من مات صائمًا دخل الجنة لأنه مات على طاعة، و من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم صائمًا.

فقد روى الأمام أحمد عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِيَهُ عَنْ أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

اللهم اختم لنا بالحسنى، وبعمل صالح يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، وتلاوة القرآن فيه، واجعلنا ممن يصومه إيهانًا واحتسابًا، واجعلنا ممن غفر ذنبه، وعتقت رقبته برحمتك يا أرحم الراحمين.



9

### فضل تلاوة القرآن لا سيما في رمضان (١)

## الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ انْحُمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفْرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالْنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الأَحْزَاب:٧٠-٧].

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةٍ بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها المسلمون عباد الله...

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

<sup>(</sup>١) تخطب هذه الخطبة في الجمعة الثانية من رمضان.



فإن من فضائل شهر رمضان المبارك أن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ اختصه بنزول القرآن فيه فاجتمع في رمضان عدة فضائل، منها: نزول القرآن الكريم، وكان نزوله في أشرف الليالي وأفضلها وهي ليلة القدر.

قال المفسر الكبير والعالم النحرير الشهير بابن كثير رَحْمَهُ اللهُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَغَيْرُهُ: أَنْزَلَ الله الْقُرْآنَ مُجْمَلةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ العِزَّة مِنَ اللَّوْعِ المَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ العِزَّة مِنَ اللَّهَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ نَزَلَ مُفَصَّلًا بِحَسْبِ الْوَقَائعِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً على رسول الله عَلَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُعَظِّم لِشَأْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، الَّتِي اخْتَصَّهَا بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيم فِيهَا، فَقَالَ: ﴿ وَمَا آَذُرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلَفِ شَهْرِ اللَّ ﴾ [القدر: ٣٢].

وقال رَحْمَهُ اللهُ : يَمْدَحُ تَعَالَى شهرَ الصِّيَامِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الشُّهُورِ، بأَنِ اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ لإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظيمِ فيه، وَكَمَا اَخْتَصَّهُ بِذَلِكَ، قَدْ وَرَدَ الْحَديثُ بِأَنَّهُ الشَّهْرُ الذِي كَانَتِ الْكُتُبُ الْإِلْمَيَّةُ تَنْزِلُ فيهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْدُ بْنُ حَنْبَل، رَحْمَهُ الله حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد مَوْلًى بَنِي هَاشِم، حَدَّثَنَا عَمْرانَ أَبُو الْعَوَّام، حَنْبَل، رَحْمَهُ الله حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد مَوْلًى بَنِي هَاشِم، حَدَّثَنَا عَمْرانَ أَبُو الْعَوَّام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المليح، عَنْ وَاثلَة - يَعْنِي ابْنَ الْأَسْقَع - أَنَّ رسول الله عَيْهُ قَال: ﴿ أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسَتِّ مَنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسَتِّ مَضَين مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسَتِّ مَضَين مِنْ رَمَضَانَ، وَأَلْإِنْجِيلُ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزَلَ الله اللهُ عَلَيْ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ » اهـ .

### ﴿ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ ﴾:

قال العلامة السعدي رَحَمَهُ ألله في تفسيره: هو شهر رمضان، الشهر العظيم، الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم، المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان

بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر، هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. اهـ

فجعله الله هداية للناس من الضلال، وجعله نورا للناس من الظلمات، وجعله شفاء لهم من الأمراض والأسقام الحسية والمعنوية، و شفاء لأمراض القلوب والأبدان، وشفاء من أمراض الشبهات والشهوات.

قال تعالى: ﴿ الْمَ اللَّ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً لِللَّهُ عَلَيْ الْحَكِيمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

قال المفسر الطبري رَحَمُ أُللَّهُ: هذه آيات الكتاب بيانا ورحمة من الله ، رحم به من اتبعه وعمل به من خلقه، وقوله: « للمحسنين » وهم الذين أحسنوا في العمل بها أنزل الله في هذا القرآن يقول تعالى ذكره: هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للذين أحسنوا فعملوا بها فيه من أمر الله ونهيه. اهـ

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ﴿ أَنَّ ﴾ [الإسراء:٨٢].

قال العلامة المفسر السعدي رَحَمُ أُللَهُ: فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنها ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا، إذ به تقوم عليهم الحجة، فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير، الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها.



وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل. اهـ.

### ويرفع الله بالقرآن أقواماً ويضع به آخرين ،

فقد روي الإمام مسلم أَنَّ نَافعَ بْنَ عَبْدِ الْخَارِثِ، لَقِي عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ أَبْزَى، قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى مِنْ مَوَالينَا، قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى مِنْ مَوَالينَا، قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إنَّهُ قَارِيٌ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالَمٌ بِالْفَرَائِض، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقُوامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ﴾.

قال العلامة ابن عثيمين رَحْمَهُ الله : معناه أن هذا القرآن يأخذه أناس يتلونه ويقرؤونه فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة، فمن هذا؟ ومن هذا؟ من عمل بهذا القرآن تصديقًا بأخباره وتنفيذًا لأوامره واجتناباً لنواهيه واهتداء بهديه وتخلقا بها جاء به من أخلاق فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة.. وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عملا ويجحدونه خبرا، إذا جاءهم شيء عن القرآن صاروا -والعياذ بالله - يشككون في ذلك ولا يؤمنون .. مرتابون -والعياذ الله - مع أنهم يقرؤون القرآن وفي الأحكام ولا يؤمنون .. مرتابون -والعياذ الله - مع أنهم يقرؤون القرآن وفي الأحكام

يستكبرون لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا والآخرة ولا بد أن يكون أمرهم خسارًا ، حتى وإن دانت لهم الدنيا وتزخرفت فإنها هو استدراج ومآلهم إلى الخسارة. اهـ.

### والقرآن عز وشرف لمن كان من أهله:

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُستَكُونَ لَكُ ﴾ [الزُّخرُف:٤٤] : أي: شرف لك ولقومك. اهـ

وقال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: فخر لكم، ومنقبة جليلة، ونعمة لا يقادر قدرها، ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه، ويذكركم الشر ويرهبكم عنه، ﴿ وَسَوْفَ تُستَّعُلُونَ ﴾ عنه، هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم، وكفرا منكم بهذه النعمة؟. اه..

وسيسأل كل عبد في قبره عن هذا الكتاب العظيم، فهو من ضمن أسئلة منكر ونكير في القبر: وذلك أنها يسألان العبد: « من ربك ؟من نبيك ؟ما دينك؟ماعلمك؟ » كهاعند الإمام أحمد في حديث البراء بن عازب الطويل أن منكر ونكير يسألان العبد عن كتاب الله فيقولان له: « ...وماعلمك؟ » وفي رواية: « ماعملك؟، فالمؤمن يقول: « كتاب الله قرأته وآمنت به وصدقت».

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رَضَايَتُهُ عَنْهُ أَنَّ النبي عَيَالِيَّةٍ قَالَ: « والقرآن حجة لك أو عليك».

فحري بك أيها المسلم أن تتمسك بكتاب هذا شأنه، عظمه الله وأعلى شأنه، واختاره من بين سائر الكتب وجعله مهيمنا عليها، فليكن نصب عينيك وقدوتك وإمامك ومنهجك وقائدك، فلا تصدر إلا عن أمره ولا تنته إلا بنهيه، فاقرأه واتله وتدبره واعمل به واحفظه وادعُ إليه، فإذا كنت كذلك



فأبشر بالخير والفلاح والنصر والتمكين، والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. والعكس بالعكس، من أعرض عنه وجعله وراء ظهره قاده إلى المهالك وكان عاقبة أمره خسرًا.

فقد روى ابن حبان عنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- ، قَالَ : «الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَّفَّعٌ ، وَمَا حِلٌ مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ » . وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ » .

وهو الكتاب الذي لا يَأْتِيه الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْه وَلاَ مِنْ خَلْفه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنِّينَ كَفَرُوا بِٱلذِكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزُ ﴿ اللَّا مَا لَيَا لَيُكُولُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ مِنْ حَلِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حَلَيْمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَ الْجَمِيعُا لَّا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُ ۖ فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشَعَى اللَّ وَمَنَ أَعُرَضَ عَن يَأْنِينَكُمُ مِنِي هُدُى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشَعَى اللَّ وَمَنَ أَعُرَضَ عَن فَا لَيَ اللَّهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى اللَّ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا اللَّ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَ وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا اللَّ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى حَشَرْتَنِي آعُمَى وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا اللَّ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّل

قال كثير من المفسرين: الهدى والذكر في هاتين الآيتين هما: القرآن الكريم. وهو المحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف، وهو المعجزة الخالدة، فينبغي أن يزداد اهتمامك أيها المسلم بهذا القرآن الكريم، لاسيما في شهر رمضان المبارك، فقد كان بعض السلف يقرأ القرآن في ثلاثة أيام، وبعضهم يقرؤه في يوم وليلة، فقد ثبت عن عثمان بن عفان وَعَلَيْتُهُ عَنْهُ أنه قرأه في ليلة ، وكان نبيك يوم وليلة، فقد ثبت عن عثمان بن عفان وَعَلَيْتُهُ عَنْهُ أنه قرأه في ليلة ، وكان نبيك يلقاه جبريل عَيْهِ السَّكمُ في رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة ويعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِيُّهُ عَنْهَا ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَجْوَدُ بِالْخَيْرَ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ».

فتلاوة القرآن الكريم له فضل عظيم، لأنه كلام رب العالمين، وهو حبله المتين، و الذكر الحكيم، من تمسك به نجى، ومن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، ومن قرأه فله بكل حرف حسنة إلى عشر أمثالها.

فقد روى الترمذي عن عَبْد الله بْن مَسْعُود رَضَالِكُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كَتَابِ الله فَلَهُ بِه حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كَتَابِ الله فَلَهُ بِه حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْ ثَالِهُ اللهُ عَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ » .

من أهل العلم من يرى وقفه على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع.

فأهل القرآن الحافظون له العاملون به القارئون له هم أهل الله وخاصته.

فقد روى النسائي عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَمَ -: « إَنَّ لللهُ أَهْلَينً مِنْ النَّاسِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: « هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ، أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ » .

قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ : أي خاصته وأحباؤه من خلقه الداخلين في حزبه اللا إن حزب الله هم المفلحون كهاه.

وأهل القرآن هم خير الناس وأكرمهم على الله، لشرف ما يحملون، إذا كانوا به يعملون ، وإليه يدعون، فقد روى البخاري عَنْ عُثْانَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » ، وفي رواية: « إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » .

فمن جمع بين العلم والتعليم فهو خير الناس بنص هذا الحديث وقد حاز الخير كله.



وقراءة القرآن من أفضل الأعمال وأكثرها أجرا لما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ فَي الصُّفَة، فَقَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمَ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيق، فَيَأْتِي فَي الصَّفَة، فَقَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمَ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيق، فَيَأْتِي مَنْ تُلَقَّ بَنَاقَتَيْن كَوْمَاوَيْن فِي غَيْر إِثْم، وَلَا قَطْع رَحِمَ؟ ﴾، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نُحبُّ فَي الله نُحبُّ فَلَكَ، قَالَ: ﴿ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُم إِلَى المسْجَد فَيَعْلَم، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاث، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْاث، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَع، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبل ﴾ . ومعنى كوماوين: أي عظيمتا السنام.

وتضاعف الأجور لصاحب القرآن ويرفع به في الجنة درجات، فقد روى الترمذي عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: يُقَالُ، يَعْنِي لِصَاحِب اَلْقُرْآنِ،: « اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَنْدَ تُرَتِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فَي اللهُ نَيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بَهَا».

بمعنى أن الجنة درجات فبقدر القراءة من آيات الله تكون الدرجة في الجنة، فيرتفع القارئ درجات في الجنة بقدر قراءته، وقد قال بعض أهل العلم: إن عدد درجات الجنة على عدد أيات القرآن الكريم، فمن قرأ ثلث القرآن كان على الثلث من درج الجنة ومن قرأ نصفه كان على النصف من درج الجنة ومن قرأ القرآن كله كان في عاليه، لم يكن فوقه أحد إلا نبي أوصديق أو شهيد. اهذكره ابن بطال والخطابي رحمها الله تعالى.

ويأتي القرآن يوم القيامة يشفع لأصحابه لما روى الإمام مسلم رَحْمَهُ اللهُ عن أُمامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: « اقْرَءُوا الْقُرْ آنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ ، وَسُورَةَ آل عَمْرَانَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِيانَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَان ، وَصُورَة آل عَمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَعْان يَوْمَ الْقَيَامَة كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَان ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْعُوا سُورَة الْبَقَرَة ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْعُوا سُورَة الْبَقَرَة ،

فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَة». قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ: بَلَغَني أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ.

ومعنى: « غَيَايَتَان »: أي سحابة أو غشاية تظل الإنسان. و «فِرْقَان مِنْ طَيْر صَوَافٌ » : أي قطيعان وجماعتان . « تَحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهَمَا » : أي تدفعان عنه الجحيم والزبانية.

وخلاصة معنى الحديث أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه لا سيما البقرة وآل عمران وأن ثوابهما يأتي كالغمامتين، وسميتا بالزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

فكيف لو اجتمع مع تلاوة القرآن الصيام؟، أو كانت التلاوة في شهر رمضان؟ ، فإن الأجر يكون أعظم والفضل فيه أكثر، فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَان لِلْعَبْد يَوْمَ الْقِيَامَة، يَقُولَ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».

وهذه الشفاعة تكون في حق من كان من أهله تلاوة وعملًا وتدبرًا ودعوة، بغير جفا ولا مغالاة ، ولا هجر ولا رياء، لما ثبت عند ابن حبان عَنْ جَابر رَضَٰوَلِيَّهُ عَنهُ عَن النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -قَالَ: « الْقُرْآنُ شَافعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحلُّ مُصَدِّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَّهُ إِلَى النَّارِ».

وفي رواية: « مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة».

ويفسره حديث أبي مالك الأشعري رَضَالِلَّهُ عَنْهُ عند الإمام مسلم أن النبي عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عند قال: « الْقُرْ آنُ خُحَّةً لَكَ أَوْ عَلَيْكَ » .



قال العلامة العثيمين رَحْمَهُ الله : يكون القرآن لك إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم ، من التصديق بالأخبار ، وامتثال الأوامر ، واجتناب النواهي ، وتعظيمه واحترامه ، وأما إن كان العكس ، أهنت القرآن وهجرته لفظًا ومعنى وعملًا ، ولم تقم بواجبه فإنه يكون شاهدًا عليك يوم القيامة ، ولم يذكر النبي عليه مرتبة بين المرتبتين لم يقل: لا لك ولا عليك ، لأنه لا بد أن يكون إما لك أو عليك على كل حال ، فنسأل الله أن يجعله لنا جميعا حجة نهتدي به في الدنيا والآخرة ، إنه جواد كريم . اهـ



## الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحابته الذين ارتضى، وعلى أتباعه ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فيقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَجُورَ اللَّهُ لَيْ لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ مَ غَفُورُ لَيْ لَيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ مَ غَفُورُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وعد الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التالين لكتابه العاملين به بالتجارة الرابحة والأجور العظيمة والمزيد من فضله.

قال المفسر ابن كثير رَحْمُ أُللَّهُ: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا فِيهِ، مِنْ إِقَامِ الصَّلَاة، وَالْإِنْفَاقِ مَمَّا رَزَقَهُمُ الله فِي الْأَوْقَاتِ الله رُوعَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا، ﴿ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَدَرَةً لَن الله فِي الْأَوْقَاتِ الله رُوعَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا، ﴿ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَوَابًا عِنْدَ الله لَا بُدُّ مِنْ حُصُوله.

كَمَا قَدَّمْنَا فِي أُوَّلِ التَّفْسِرِ عَنْدَ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: « إِنَّ كُلَّ تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَجَارَةٍ» ؛ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيُوفِيهُمْ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءٍ كُلِّ تَجَارَةٍ» ؛ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيُوفِيهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾ أَيْ: لِيُوفِيهُمْ ثَوَابَ مَا فَعُلُوهُ وَيُضَاعِفَهُ لَهُمْ بزيادَاتٍ لَمْ تَخْطُرْ لَهُمْ. اهد.

وروي الحَاكم عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ».



فمن قام بالقرآن سلم من الغفلة وكان من القانتين، أو كتب من المقنطرين. فقد روى ابن خزيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيُلِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ حَافَظَ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَواتِ المُكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةِ مِائَةَ آيَّةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانتِينَ ». الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَّةً لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانتِينَ ». وَعند أبي داود عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ رَضِي الله عَنْهُمَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ قَامَ بِعَشْرَ آيَاتَ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْفَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِعَشْرَ آيَاتَ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْفَافِلِينَ ». وَمَنْ قَامَ بِاللهِ آيَة كُتِبَ مِنْ الْقَنْطِرِينَ ». والقنطار: هو الأموال الكثيرة، والمقصود منه هو الكناية عن كثرة الأَجَر.

والتلاوة التي ينتفع بها العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَتُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَاتِ مُبَرُكُ لِيَّلَبَّرُوا عَالِيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَتُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَاتِ مُبَرُكُ لِيَّلَبَرُوا عَالِيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَابُ أَوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ عَلَيْ اللهِ العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العبد هي التلاوة الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال المفسر السعدي رَحمَهُ الله : أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. ﴿ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُوا الْأَلُو الله أَي : أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب... وقال: ومن سبل ذلك التدبر، والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم. اهـ

أي من الطرق لمعرفة معاني القرآن وتدبره :النظر في كتب التفسير المعتمدة في تفسير القرآن الكريم .

فمن لا يتدبر القرآن لا يخرج بكبير نفع ولا فائدة، ولهذا توعد الله الذين لا يتدبرون القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ لَا يَتَدبرون القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ لَا يَتَدبرون القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ آمَ عَلَى قُلُوبٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، فلا يدخلها خير أبدا؟ هذا هو الواقع. اه.

فإن عدم تدبره نوع من هجره، ومن هجره ترك قراءته، وعدم الاستماع له، وترك العمل به، وعدم التحاكم إليه وعدم تعلمه وحفظه، فكل هذا من هجر القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان: ٣٠] ، يشكو نبينا ﷺ إلى ربه من هجر قومه للقرآن.

قال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللّهُ في تفسير هذه الآية: وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُصغُونُ للْقُوْآنِ وَلا يَسْمَعُونَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَكَفُرُوا اللّهُ وَالْ يَسْمَعُونُ اللّهُ الْفَرْآنِ وَكَانُوا إِذَا تُلِي عَلَيْهِمُ لِكَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْأُ فِيهِ لَعَلَكُمُ تَعَلِيهُونَ اللّهُ الْفَرْآنُ الْفَرْآنُ أَكْثُرُوا اللّغَطَ وَالْكَلامَ فِي غَيْرِهِ، حَتَّى لا يَسْمَعُوهُ. فَهَذَا مِنْ هُجْرَانِهِ، وَتَرْكُ الْإِيهَانِ بِهِ وَتَصْديقه مِنْ هُجْرَانِهِ، وَتَرْكُ علْمه وَحفظه أَيْضًا مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ الْإِيهَانِ بِهِ وَامْتَفَالِ أَوَامَرِه وَاجْتَنَابِ وَتَرْكُ تَذَبُّرِهِ وَتَفْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ الْعَمَلَ بِهِ وَامْتَفَالِ أَوَامَرِه وَاجْتَنَابِ وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ الْعَمَلَ بِهِ وَامْتَفَالِ أَوَامَرِه وَاجْتَنَابِ وَتَرْكُ تَذَبُّرِهِ وَتَفْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَالعدولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ -مَنْ شَعْرِ أَوْ قَوْلِ أَوْ غَنَاء أَوْ هُو وَتَوْلَ أَوْ غَنَاء أَوْ هُو وَتَرْكُ كَلّامَ أَوْ طَرِيقَة مَا خُوذَة مِنْ غَيْرِه -مَنْ هُجْرَانِه، فَلسَالُ الله الكريمَ المنال أَوْ كَلاّمَ أَوْ طَرِيقَة مَا خُوذَة مِنْ غَيْرِه -مَنْ شَعْرَانِه، فَلسَالُ الله الكريمَ المنال الله الكريمَ المنال الله وَهُ هُمُهُ وَالْمَانَا فِيمَا مُنْ عُنْوَا أَنَاءَ اللّيلِ وأطرافَ النّهَارِ، عَلَى الوجه الذي كَتَابِه وَفَهْمِه، وَالْقِيَام بِمُقْتَضَاهُ أَنَاءَ اللّيلِ وأطرافَ النّهَارَ، عَلَى الوجه الذي كَتَابِه وَفَهْمِه، وَالْقِيَام بِمُقْتَضَاهُ أَنَاءَ اللّيلِ وأطرافَ النّهَارُه، إنَّهُ كُريمٌ وَهَابٌ. اهـ

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ، ونور أبصارنا ، وجلاء أحزاننا ،



وذهاب همومنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا الإيهان به والعمل به ، والتصديق بأخباره والامتثال لأوامره، والاعتبار بأمثاله، والاجتناب لنواهيه والاتعاظ بقصصه، والإيهان بمتشابهه، اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة، وارفع لنا به الدرجات العالية، برحمتك يا أرحم الراحمين.



فضل القيام لا سيما في رمضان (١)

## الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ ، نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا اللهِ ، وَهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا اللهُ ، وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَقَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا شَدِيلًا ﴿ يُعَلِّمُ أَنُونِكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس..

يقول تعالى في محكم التنزيل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أَوِ الْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ ﴾ [المزَّمل:١-٤].

<sup>(</sup>١) تخطب هذه الخطبة في الجمعة الثالثة من رمضان.



قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: مَكَثَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -عَلَى هَذِه الْحَالِ عَشْرَ سنينَ يَقُومُ اللَّيْلَ، كَمَا أَمَرَهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُومُ وَنَ مَعَهُ، فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ بَعْدَ عَشْر سنينَ: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ عَشْر سنينَ: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَذَنَى مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ عَشْر سنينَ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ فَخَفَف الله وَضَفَهُ, وَثُلُتُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ فَخَفَف الله تَعَالَى عَنْهُمْ بَعْدَ عَشْر سِنينَ.

قال ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَوْله: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿ ﴾ وَالْيَلُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ الْمَا اللهُ اللهُ الْمُؤَمِّلُ ﴿ اللهُ الل

فانظريا أيها المسلم إلى رحمة الله كيف خفف عن عباده، وقد كان قيام الليل واجباً، فكان يجب على العبد أن يصلي من الليل نصفه أو ثلثه، فخفف الله عنا، فينبغي علينا أن نشكر الله على التيسير، ومن شكره، المحافظة على قيام الليل، وذلك بقيام ما تيسر منه، فإن كثيرًا من المسلمين لا يقومون في الليل إلا في رمضان، وهؤلاء فوَّتوا على أنفسهم خيرًا كثيرًا، لأن قيام الليل له فضائل عظيمة، كما سيأتي في ذكر فضائله.

قال المفسر البغوي رَحِمَهُ اللهُ: و كَانَ قيامُ اللَّيْلِ فَريضَةً في الابتداء ثم بين قَدْرَهُ فَقَالَ: ﴿ نِصْفَهُ وَ أَو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ فَقَالَ: ﴿ نِصْفَهُ وَ أَو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ وَقَالَ: ﴿ نِصْفَهُ وَ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ ٱلْقُرْءَانَ وَقَالَ: ﴿ فَكَانَ هَذَهِ المنازل، فَكَانَ وَتَيلًا ﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ يَقُومُونَ عَلَى هَذِهِ المقادير، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ يَقُومُونَ عَلَى هَذِهِ المقادير، وَكَانَ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يَقُومُ حَتَّى الرَّجُلُ لَا يَدْرِي متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يَقُومُ حَتَّى

يُصْبِحَ خَخَافَةً أَنْ لَا يَخْفَظَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ، وَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ فَرَحَمُهُمُ الله وَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَنَسَخَهَا بقوله: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ اللهُ وَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَنَسَخَهَا بقوله: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا يَسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ السَّورَةِ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، فَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِ السُّورَةِ وَآخرها سنة. اهد. ثم ذكر سندا إلى عائشة رَضَالِتُهُ عَنْهَا بهذا المعنى.

فالحاصل أن قيام الليل كان واجبًا فصار مستحبًا، لكنه صفة الصالحين ودأب الأنبياء والمرسلين ، وقربة إلى رب العالمين ونور على وجوه المؤمنين ومفزع الخائفين.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَا إِمَّا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ اللَّا هَا الزُّمَر: ٩].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في سياق المدح لعبادالرحمن: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا اللهُ ﴾ [الفرقان: ٦٤] .

ثم بين ما أعد لهم في الجنة، وما أخفى لهم مما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ السجدة: ١٧].

قال السعدي رَحْمُهُ اللَّهُ في تفسيره: قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ السعدي رَحْمُهُ اللَّهُ في تفسيره: قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللّلْمُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل



ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل، ومناجاة الله تعالى... فكما صلوا في الليل، ودعوا، وأخفوا العمل، جازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم، ولهذا قال: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.اهـ.

ومن فضائل قيام الليل: أن الله يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات ويقي به العبد من الآثام والمهلكات، وهو دأب الصالحين يتقربون به إلى رب العالمين. فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّه قَالَ: «عَلَيْكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبُّكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبُّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ لِلإَثْمَ » .

وقيام الليل عز المؤمن وشرفه. فقد روى الطبراني عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد رَضَالِلُهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: ﴿ يَا تَحَمَّدُ، عِشْ مَا قَالَ: ﴿ يَا تَحَمَّدُ، عِشْ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَعْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُغْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبُ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُغْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبُ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُغْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبُ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُغْزِيًّ مُ اللَّيْل، وَعِزِّهُ السَّيغْنَاؤُهُ عَن النَّاسِ».

وَمِنْ فَضَائِلِ قَيَامُ اللَّيلِ يَاعِبَادُ اللَّهِ: أَنهُ مِن أَسبابِ دَخُولُ الْجَنة. فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رَضَيَّكَ عَنهُ قال: قال النبي عَلَيْهِ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم».

وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ».

ويزيد أجر القيام في شهر رمضان لفضيلة هذا الشهر، ولما اختصه الله بخصائص كثيرة، ويكون أفضل في العشر الأواخر من رمضان، ويكون أفضل في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي يكون قيامها خير من قيام ألف شهر. فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وشروط المغفرة هنا أن يقومه إيهانًا واحتسابًا: أي بنية وعزيمة وإخلاص راجيا ثوابه من الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى مصدقًا بمشروعيته منشرحًا به صدره طيبةً به نفسه.

ويستحب في قيام الليل الإطالة في القيام والركوع والسجود، والسُّنَّة في عدد الركعات إحدى عشرة ركعة، لما روى الإمام مسلم عَنْ جَابِر رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ » أَي: طول القيام.

قال الإمام النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. اهـ.

وروى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قالت: « مَا كَانَ رَسُولُ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ خُسْنَهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ خُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَتًا» .

أي: لكمال حسنهن وطولهن فهن مستغنيات عن السؤال عن وصفهن فقد كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن ويقرأ مترسلاً ويطيل الركوع والسجود كما سيأتي قريبًا في صفة قيام النبي عليها.

ويستحب الاستمرار في القيام مع الإمام حتى ينصر ف من الصلاة، فإن ذلك كقيام ليلة، فقد روى أبو داود عن أبي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ : « صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهُ - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِى سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذُهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّ كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّ كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذُهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّ كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّ كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا



حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ فَقَالَ» إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ». وفي رواية عند الترمذي: « كُتبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ».

وأفضل القيام هو التهجد في الثلث الآخر من الليل، وهو وقت النزول الإلهي، ويشرع القيام في أي ساعة من الليل فقدقام النبي عليه في في جميع أناء الليل، في أوله ووسطه وآخره.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَلَتُ عَهَا، قَالَتْ: « مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَانْتَهَى وتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

لكن يستحب أن يكون من آخر الليل قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللهِ ﴾ [الإسراء:٧٩] .

قال المفسر الطبري وابن كثير: التهجد هو التيقظ بعد النوم.

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ الْحَرَهُ فَلْيُوتِرْ أَوْلَكَ أَفْضَلَ » . وقَالَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ أَخِرُ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلَ » . وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: مَحْضُورَةٌ. ومعنى مشهودة : أي : محضورة، تحضرها الملائكة.

وروى الإمام مسلم رَحْمَهُ اللَّهُ عن عَائِشَة رَضَالِلَّهُ عَنْ قَالَتْ: « كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَه».

ويستحب للعبد أن يصلي القيام في بيته إلا في رمضان فإنه يشرع صلاة القيام في المسجد جماعة لفعل النبي عليه وعمر بن الخطاب رَضَالِتَهُ عَنه ، فصارت صلاة التراويح والقيام سُنَّة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنها تركها النبي عَلَيْه جماعة في المسجد في آخر أمره؛ خشية أن تفرض عليهم فيعجزون عنها، فلها توفي -عليه الصلاة والسلام - وانقطع الوحي وأكمل الله الدين

وانقضى التشريع وأُمن فرضيتها، أحياها عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ في المسجد جماعة، فأحيا سُنَّة سَنَّها رسول الله ﷺ كما هو مبين في صحيح البخاري.

فلا تعجز أيها المسلم عن هذه العبادة العظيمة ولا تتكاسل عنها فإن الشيطان يسعى إلى تثبيط الناس عنها بمكره ووسائله الخبيثة فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: « يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رَأْسِ أَحَدَكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلاَثَ عُقَد يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَة عَلَيْكَ اللهُ عَلَى قَافِيلٌ، فَارْقَد فَإِنَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله، انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوضَا أَنْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَأَنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَأَنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَأَنْ صَلَّى انْحَلَّتُ عُقْدَةً، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسُلانَ».

بمُعنى أنه يثقِّل عليه نومه فإن قام وذكر الله وتوضأ وصلى انحلت تلك العقد وإلا صار حاله ،كما أخبر النبي عَلَيْ خبيث النفس كسلان ثقيلاً مكتئبًا ملاما، بل ربها بال الشيطان في أذنيه.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلَةِ، فَقَالَ: « بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ».

ومعنى بال في أذنيه: قال بعض أهل العلم: هو البول على الحقيقة.

وقال بعضهم: بل أذلُّه وأفسده واستعلى عليه وخدعه، ذكره النووي.

قال ابن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: كفي لامرئ من الشر أن يبول الشيطان في أذنه.

فهذا الذي نام حتى أصبح لم يصل من الليل بال الشيطان في أذنه، فكيف بالذي لم يصل صلاة الفجر؟، نسأل الله العافية.

فنعوذ بالله من تسلط الشيطان، ونعوذ بالله من مكره وكيده ، وهمزه ونفخه ونفثه.



## الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيم لشأنه، وأصلي وأسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

#### أما بعد:

فبعد أن عرفنا شيئًا من فضائل قيام الليل وما أعد الله للقائمين، نحب أن نعرف كيفية قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنقتدي به، فهو قدوتنا وأسوتنا وخير الهدي هديه.

كيف كان قيام نبينا عَلَيْهُ؟، وهو الذي غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الناس وخيرتهم، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وصاحب لواء الحمد، وهو صاحب الوسيلة الرفيعة في الجنة، وأول من يدخل الجنة، لا يفتح لأحد قبله، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تشققت وتورمت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام.

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَم تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: ﴿ أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ رَسُولَ الله، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: ﴿ أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ ، فَلَمَّا كَثُرَ خُمُهُ صَلَّى جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ».

إنه لما عرف نعمة الله عليه عظم شكره لله وقدر الله حق قدره ، ولما كان أخشى الناس وأتقاهم لله عرف قدر العبادة، وكثرت عبادته عليه ، فقد بات

ليلة يصلي بآية يرددها يركع بها ويسجد حتى طلع الفجر.

فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رَضَالِلهُ عَنهُ أن النبي عَلَيْ قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح ، وهي ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ كَالَمُ اللهُ الْعَرْبِينُ اللهُ الْعَرْبِينُ ﴾ [المائدة:١١٨] ، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو فلما أصبح قال له أبو ذر رَضَالِلهُ عَنهُ يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قَالَ : ﴿ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا ، وَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ الله لَنْ لا يُشْرِكُ بَالله شَيْئًا ﴾ .

فقد كان عليه الصلاة والسلام رحياً بأمته، كان يهمه أمرهم ويدعو لهم في صلاته حتى وعده الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ أن لا يخزيه في أمته.

وكان إذا فاته قيام الليل لعذر قضاه في النهار، فقد روى الإمام مسلم عَنْ



عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعِ، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً». فيشرع قضاء القيام لمن فاته لهذا الحديث.

وكان ﷺ يطيل في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده ويدعو ويسبح ويستغفر ويقرأ بتؤده وتدبر، فقد روى الإمام مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَالِسَهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ لَيْلَة، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمَائَة، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ الْمَائَة، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ اللَّهَاء، فَقَرَأُهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا النِّسَاء، فَقَرَأُهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا النِّسَاء، فَقَرَأُهَا، يُقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِسُؤَال سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَل يَقُولُ: «سُمعَ اللهُ لَنْ اللهُ لَنْ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قَيَامِه، ثُمَّ قَالَ: «سُمعَ اللهُ لَنْ الْمُعَلَى»، هَمَّ قَامَ طَوِيلًا قَريبًا مِنْ قَيَامِه، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُمعَ اللهُ لَمُنَ سَجَدَهُ وَيَامَه، ثُمَّ قَالَ: «سُمعَ اللهُ لَمُنْ مَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قَيَامِه، ثُمَّ قَالَ: «سُمعَ اللهُ لَمُ لَكُوعُهُ مَحُدَهُ فَقَالَ: «سُمعَ اللهُ لَمُ لَكُانَ مُحُودُهُ قَريبًا مِنْ قَيَامِه.

وفي الصحيحين عَنْ عَبْدَ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَنْهُ، قَالَ: « صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ»، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتُ؟ قَالَ: هَمَّمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

أي: هم أن يصلي مع النبي على جالساً لكن تأدبًا معه لم يجلس، علمًا بأنه يجوز الصلاة جلوسا مع الإمام في صلاة الليل.

فيستفاد من هذا الحديث تأدب المأموم مع الإمام وعدم مخالفته والجدال والخصام معه إذا أطال،أو عمل بالسُّنَّة، ومن تعب أو عجز فله أن يصلي جالسًا.

قال النووي رَحْمَهُ اللهُ: فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يُخَالَفُوا بِفِعْلِ وَلَا قَوْلِ مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَقَّ عَلَى الْقُتَدِي فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَّافِلَةٍ الْقِيَامُ وَعَجَزَ عَنْهُ جَازَ لَهُ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا لَمْ يقعد بن مَسْعُودٍ

لِلتَّأَدُّبِ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَفِيهِ جَوَازُ الْاقْتِدَاءِ فِي غَيْرِ المُكْتُوبَاتِ وَفِيهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهـ وَفِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ال

هذه مقتطفات من قيام النبي عَلَيْهُ، وأما في رمضان فقد كان يجتهد فيه أكثر من غيره و يجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيرها.

فقد روى الإمام مسلم عن عَائشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: « كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرَ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ » .

فكان يحيي الليل بالعبادة، ويوقظ أهله لصلاة الليل، ويعتزل النساء، ويشمر في العبادة أكثر من عادته.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِّنْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه».

فهذه هي عبادة رسول الله ﷺ، أفلا تقتدي به أمته؟. فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول في كتابه الكريم: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهِ وَٱلْهَوَ وَٱلْهَوَ وَالْهَ وَٱلْهَ وَٱلْهَوَ اللَّهِ مَا لَكُخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْيِرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فمن أراد القرب من الله ومرافقة رسول الله عَلَيْ ، فليكثر من الصلاة، لا سيا النافلة .

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » .

ويزداد فضل السجود في ثلث الليل الآخر.

فقد روى الترمذي عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الله فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن » .



والقرب هنا هو قرب معية ، أي: يكون الله معه بنصره وتأييده ولطفه وإجابة دعائه.

ومن فضائل الصلاة لا سيما قيام الليل أن المكثر منها والمحافظ عليها يحظى بمرافقة النبي عَلَيْ فقد روى مسلم عن ربيعة بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمً - فَأَتَيْتُهُ بَوَضُونَه وَحَاجَته فَقَالَ فِي: «سَلْ » فَقُلْتُ: أَسْأَلُكُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجُنَّة. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ » قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ » قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ » قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «أَوْ عَيْرَ ذَلِكَ » قُلْتُ:

وعبر عن الصلاة بالسجود من باب التعبير عن الكل بالجزء، ولفضل السجود فإنه أشرف ركن في الصلاة ، لحيث وأن العبد يمرغ أشرف عضو فيه وهو وجهه لله رب العالمين، ويعبر عن الركعة بالسجدة، ويدخل في كثرة السجود النوافل والفرائض.

فنسأل الله العظيم أن يتوفانا ساجدين، وأن يبعثنا ساجدين، وأن يجعل الصلاة قرة أعيننا، وأن يعيننا على طاعته و ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا من رفقاء نبيه عليه في الجنة.

اللهم أعنا على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين.



# فضل ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان (۱)

الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْقِلُهُ وَكُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالنَا هَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ أَلَهُ مَوْلُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار.

<sup>(</sup>١) تخطب هذه الخطبة في أول العشر الأواخر من رمضان أو قبل دخولها بيوم أو يومين



## أيها الناس...

يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي محكم التنزيل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّهُ وَمَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي محكم التنزيل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّهُ وَالرُّوحُ أَذَرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ اللَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ اللَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ هِي حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ ﴾ [القدر:١-٥].

بين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في هذه السورة شرف ليلة القدر وأنزل في شأنها سورة تتلى إلى قيام الساعة.

وذكر من فضلها أنه أنزل القرآن الكريم فيها قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَة القَدْرِ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَة القَدْرِ ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدَرِكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ [الدخان: ٣] .

فأشرف الكتب الذي هو القرآن ، نزل في أشرف الليالي على أشرف الخلق بواسطة أشر ف الملائكة.

ومن فضلها أن الملائكة بها فيهم جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يتنزلون في تلك الليلة المباركة إلى الأرض كعدد الحصى.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: « لَيْلَةُ القدر ليلة سَابِعَةٍ - أَوْ تَاسِعَةٍ - وَعِشْرِينَ، إِنَّ اللَّائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْخَصَى » .

ومن فضلها أن مقادير السَنَةُ تقدر في تلك الليلة قال تعالى: ﴿ فِيهَا يُفَرَقُ كُلُّ المَّرِ حَكِيمٍ اللهُ أَمَرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللهِ اللهُ الله الدخان:٤-٥].

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يُفْصَلُ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْآجَالِ وَالْأَرْزَاقِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْآجَالِ وَالْأَرْزَاقِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى الْحَرِهَا. اهـ

فهي ليلة مباركة ، عظمها الله وعظم أمرها، وذلك بتكرار ذكرها بصيغة السؤال فقال: ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللهِ وهذا على سبيل التعظيم والتشويق لخيرها.

فإن قيامها والعمل الصالح فيها من صلاة وذكر واستغفار وقراءة للقرآن خير من عبادة ألف شهر، أي: ما يقارب بضعاً وثهانين سنة، فمن وفقه الله لذلك فقد حاز الخير كله، ومن حرم خيرها فقد حرم خيرًا كثيرًا.

فقدروى ابن حبان عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ، قَالَ : دَخَلَ رَمَضَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ رَسُولُ الله حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحُرُومٌ ». ﴿ نَنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحُرُومٌ ».

قَالَ المفسر ابن كثير رَحَمَهُ اللَّهُ: أَيْ: يَكْثُرُ تَنزلُ المَلائِكَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لِكَثْرَةِ بَرَكَتِهَا، وَالمَلائِكَةُ يَتَنزَّلُونَ مَعَ تَنزُّلِ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ، كَمَا يَتَنزَّلُونَ عِنْدَ تَلاوَةَ الْقُرْآنِ وَيُحِيطُونَ بِحِلَقِ الذِّكْرِ، وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِصِدْقٍ تَعْظِيمًا لَهُ. اهد.

﴿ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾: وهو جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾:

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: أي بكل أمر من الخير والبركة ، كقوله تعالى: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] .

# ﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ٥٠٠ ﴾:

قال البغوي: قَالَ عَطَاءٌ: يُرِيدُ سَلَامِ اللهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَأَهْلِ طاعته.

وقال الشَّعْبِيُّ: هُوَ تَسْلِيمُ اللَّائِكَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَهْلِ المسَاجِدِ مِنْ حين



تَغِيبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفجر.

و قال الكلبيَ: الملائكة ينزلون فيها كُلَّهَا لَقُوا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ رَبِّه حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

وَقِيلَ: تَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ بِإِذِنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ: سَلامٌ هِي، أَيْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَلَامٌ وَخَيْرٌ كُلُّهَا، لَيْسَ فِيهَا شَرُّ.

قَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يُقَدِّرُ الله في تلْكَ اللَّيْلَة وَلَا يَقْضي إِلَّا السَّلَامَةَ.

وَقَالَ مُجَاهِدُ: يَعْنِي أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ سَالِمَّةُ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فيها سوءاً، وَلَا أَنْ يُعْدِثَ فِيهَا أَذًى. حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، أَيْ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرَ. اهـ. وليلة القدر ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق.

# وذكر أهل العلم تعليلات لسبب تسميتها بليلة القدر:

منها: أنها تقدر فيها الأمور والأحكام.

ومنها: لما يقوم به العباد من الطاعات والقربات.

ومنها: أنها سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها وشرفها.

و لا مانع من اجتماع ذلك كله.

وليلة القدر أرجى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الليالي الوترية، وأرجى ما تكون في ليلة سبع وعشرين، كما سيأتي ذكر الأدلة في ذلك.

وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لم ترفع كما يظن البعض ، وقد كان النبي يتحراها ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان يلتمس ليلة القدر، وكان يحث أصحابه على تحريها والتماسها، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها .



## ولها علامات تعرف من خلالها:

منها: أنها ليلة هادئة ساكنة صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعا ولا يرمى فيها بنجم ولا كوكب.

وومنها: أنها ليلة لا حارة ولا باردة.

ومنها: أن الشمس في صبيحتها حمراء لا شعاع لها .

فقد روى الإمام أحمد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رَحَوَلِكُهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرَ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا، ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْكَبِ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا صَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا، ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُوْكَبِ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شَعَاعُ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ ».

ومعنى «بَلْجَةٌ»: أي واضحة.

وعند الطبراني عن واثلة: « وَلا يُرْمَى فِيهَا بِنَجْم ».

وعند الطيالسي عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَخَالِلَهُ عَنَّهُا ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر: « لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ، لاَ حَارَّةٌ، وَلاَ بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَعيفَةً حَمْرًاءَ».

وعند ابنَ خزيمة عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله رَضَالِتُهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا».

ومن علامتها: أنه قد ينزل مطر فيها، لكن ليست علامة مطردة، فقد ينزل المطر في تلك الليلة وقد لا ينزل، وقد وقع ذلك في زمن النبي عليه.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ قال: اعْتَكُفْنَا

ح بخطالياليتا و

مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: ﴿ إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ نُسِيتُهَا - أَوْ نُسِيتُهَا - وَطِين، فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخَرِ فِي الْوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِين، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلْيَرْجَعْ»، فَرَجَعْنَا فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنَى سَالَ سَقْفُ المَسْجِد، وَمَا نَرَى فِي السَّهَاء قَزَعَة، فَجَاءَتْ سَحَابَة فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِد، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَت الصَّلاة، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ فِي الله عَلَيْهِ وَالطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ».

وقد ينزل المطر في غير ليلة القدر من ليالي رمضان.

لكنَّ أبرز علامتها الملازمة لها أن الشمس صبيحتها تصبح حمراء لا شعاع لها.

وذكر بعض أهل العلم تعليلا لذلك فقال النووي :قال القاضي عياض: قيل : مَعْنَى لَا شُعَاعَ هَا أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى لَهَا.قَالَ : وَقِيلَ بَلْ لِكَثْرَةِ قِيلَ : مَعْنَى لَا شُعَاعَ لَهَا أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى لَهَا.قَالَ : وَقِيلَ بَلْ لِكَثْرَةِ الْحَتَلَافِ المَلائِكَةِ فِي لَيْلَتَهَا وَنُزُولِهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَصُعُودِهَا بِهَا تَنْزِلُ بِهِ سَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَنْجُسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا وَاللَّهُ أَعْلَم. اهـ

وقيل: إنها لا تطلع بين قرني شيطان في ذلك اليوم، صبيحة ليلة القدر.

أما تحديد ليلة القدر؛ فأصح الأقوال أنها في العشر الأواخر ، وأرجى ما تكون: في الليالي الوترية ، وأرجى من ذلك: في السبع الأواخر ، وأرجى من ذلك: أن تكون في ليلة سبع وعشرين، وهي متنقلة في العشر فقد جاءت في عهد النبي عليه في ليلة إحدى وعشرين ، وجاءت في ليلة ثلاث وعشرين ، وجاءت في ليلة شبع وعشرين .

ولا مانع من أنها قد تأتي في ليالي الشفع منها، فينبغي التهاسها في العشر الأواخر، والاجتهاد في جميع لياليها الشفع والوتر، وإن اعتكف العبد فهو أحسن ؛ لأن المعتكف لا يحرم خيرها إن اجتهد بالعبادة ولم يفرط أو ينم في



معتكفة في ليلة القدر.

فأما كونها في العشر الأواخر، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرَ فِي الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرَ فِي الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهُ وَاخِر مِنْ رَمَضَانَ».

وَفِي صحيح مسلم عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ » أَوْ قَالَ: « فِي التَّسْعِ الْأَوَاخِرِ » .

وقد يرى المسلمون رؤيا تدل على ليلة القدر لما روى البخاري ومسلم عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ،

وفي صحيح مسلم عن ابْن عُمَر رَضي الله عَنهُمَا، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي المَنَام، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّمَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّمَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

وكان النبي عَلَيْ يَجْبر بها ويعينها فخرج ليخبر أصحابه بها فتشاجر رجلان من أصحابه فأنسيها، فرفع تعيينها، ولعل في ذلك خيرًا للناس، بأن يجتهدوا في جميع ليالي العشر.

فقد جاء في صحيح البخاري عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضَالِثَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَّحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلَمِينَ فَقَالَ: « إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، التَمِسُوهَا في السَّبْع وَالتِّسْع وَالخَمْسِ».



ومعنى تلاحى:أي: تشاجر واختصم.

ففيه خطر الخلاف والشحناء فإنه يعود بالضرر على المجتمع أجمع، فبسبب خلاف الرجلين رفعت، وصارت غير معروفة في ليلة معينة.

وفي رواية عند الطيالسي عن عبادة بن الصامت رَضَالِللَهُ عَنهُ قال النبي عَلَيْكَ : «فَاخْتَلَجَتْ منّى ».

أي: من قلبه ونسي تعيينها بالاشتغال بالمتخاصمين.

قال عياض: دل به على ذم المخاصمة وأنها سبب للعقوبة لكن ليست المخاصمة في طلب الحق مذمومة مطلقًا، بل لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو. اهـ.

وقد تكون في ليلة سبع وعشرين لما روى الإمام مسلم عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أُبِيُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر: ﴿ وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعَ وَعِشْرِينَ ». وقي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعَ وَعِشْرِينَ ».

وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين لما روى مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَنَيْس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « أُريتُ لَيْلَةَ الْقَدْر، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِين » قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ، فَصَلَّى بَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرُ المَاء وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِه وَأَنْفِهِ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنْسِ يَقُولُ: ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

و قد تأتي ليلة القدر في ليلة إحدى وعشرين لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رَحَيَّلِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عليه: « كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ،

وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِينِ»، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تلْكَ اللَّيْلَةَ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ اللَّسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ الله –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، وَنَظُرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّبْح وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئْ طِينًا وَمَاءً.

وقوله: « كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذه الْعَشْرَ » أي العشر الأواسط.

فالشاهد من هذه الأحاديث أنها متنقلة في العشر الأواخر، فينبغي على المسلمين أن يلتمسوها في العشر الأواخر كلها ، ليفوزوا بخيرها ويحظوا بأجرها، وينبغي على المسلم أن يخلص العمل في هذه الليالي، لما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

أي: يقومها مصدقا بثوابها محتسبًا الأجر والثواب من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ .

وسواء علمها أم لم يعلمها فإنه يظفر بفضلها، وعلى قدر اجتهاده فيها يكون له من الأجر بحسب ذلك الاجتهاد، قال بعض أهل العلم: من صلى ركعتين في ليلة القدر كان له ثواب من صلى ليالي ألف شهر بل أفضل.

فكيف لو صلى إحدى عشرة ركعة مع الإمام حتى ينصرف؟،وكيف لو اجتهد في تلك الليلة بالذكر وقراءة القرآن والاعتكاف وغيرذلك؟، فإنه يظفر بأجور كثيرة لايقادر قدرها إلا الله تعالى.

وإذا كان الإمام متابعاً للنبي على السُّنَة ويطيل الصلاة في القيام والركوع والسجود، ويعمل بالسُّنن فالصلاة خلفه أفضل والأجر أكثر إن شاء الله تعالى.

فينبغي الاجتهاد بالذكر والدعاء ، والاستغفار ، والصلاة وقراءة القرآن في



هذه الليالي المباركة .

فقد روى الترمذي عن عَائِشَةَ رَضَاً لَيْكَاهُ اللهُ أَرَأَيْتَ وَضَالِكُ عَنَهَا ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلَمْتُ أَيُّ لَيْلَةً لَيْلَةً لَيْلَةً القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ ، قَالَ: « قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُولٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » .

نسأل الله أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يرزقنا قيامها إيهانًا واحتسابًا.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فبعد أن عرفنا فضيلة ليلة القدر وما رتب على قيامها من أجر، فها علينا إلا أن نتحرى هذه الليلة المباركة ونغتنمها بطاعة الله، ونجاهد أنفسنا على قيامها، وننظر السبل الموصلة إليها، وندعو الله بالتوفيق لها، ألا وإن أفضل سبيل لالتهاسها: هو الاعتكاف ولزوم المسجد، فإذا كان العبد في بيت الله فإنه مدركها لا محالة إن شاء الله تعالى، سواء تقدمت أو تأخرت مادام أنه في المسجد يعبد الله تعالى، فقد اعتكف النبي عليه ولازم الاعتكاف حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده.

فقد أخرج البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، - زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ » .

وفي الحديث جواز اعتكاف النساء، وذلك في معزل من الرجال، إذا أمنت الفتنة.

وقد كان النبي على يعتكف العشر الأوسط من رمضان فأخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر وحث أصحابه على الاعتكاف في العشر الأواخر وحث أصحابه على الاعتكاف فيها، فكيف يفرط المسلم بعبادة لازم عليها رسول الله على حتى مات ؟!.

قال ابن شهاب رَحْمَهُ أُللَّهُ: عجبًا للمسلمين تركوا الاعتكاف وإنَّ النبي ﷺ لم يَتَلِيكُ لم يَتَلِكُ الله عنه منذ دخل المدينة حتى توفاه الله. اه.



بل إنه قد اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوما، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَنهُ قال: «كان يعرض على النبي عَلَيْكُ القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام عشرًا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه».

ويستحب للمعتكف أن يضرب له خيمة في المسجد ليحقق ما اعتكف لأجله فيختلي بربه، ولا ينشغل بغيره، فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-، يَعْتَكَفُ في العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرَبُ لَهُ حَبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفَّصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ حَبَاءً، فَأَدْنَتْ هَأَه فَصُرَبَتْ خَبَاءً، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ بْنَت جَحْش عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ حَبَاءً، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ بْنَت جَحْش ضَرَبَتْ حَبَاءً، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ بْنَت جَحْش ضَرَبَتْ حَبَاءً الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- رَأَى الأَخْبِيةً، فَلَا رَأَتُهُ وَسَلَّمَ- : « اَلْبِرَّ تُرَدْنَ ؟ » فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- : « اَلْبِرَّ تُرَدْنَ ؟ » فَتَرَكَ الاعْتَكَافَ ذَلكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالَ».

وفي هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن لا يجزئ إلا في المسجد، ويستحب قضاء النوافل الفائتة، فإن النبي على قضى الاعتكاف في شوال، وتركه ذلك العام لأنه رأى أن الاعتكاف ربها خرج عن مقصوده في ذلك العام، ولأنه على يريد أن يختلي بربه، أما ونساؤه عنده في المسجد فكأنه في بيته ربها شغل بأهله فينافي الاعتكاف، ولذلك خرج من المعتكف، كها ذكر نحو هذا بعض أهل العلم والله أعلم.

فإن الغرض من الاعتكاف هو أن يختلي المعتكف بربه فيناجيه ،ويذكره ويستغفره ،ويعتزل الناس ويقرأ القرآن، ويتجنب كثرة المحادثات والجدالات وكثرة الاتصالات إلا لحاجة، بل ينبغي أن يغلق جواله ويتصل بالله ، فلا يفتحه إلا في أوقات محدودة .



فمن المخالفات في الاعتكاف كثرة الاتصالات والمحادثات والجدال والخصومات وإزعاج المعتكفين والنائمين وكثرة الدخول والخروج لغير ما حاجة، وهذا ينافي الاعتكاف، فإن الاعتكاف هو لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة من ذكر واستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك.

نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا.

اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن غفر ذنبه وعتقت رقبته وقبل عمله واجعلنا فيه من الفائزين، ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين.





الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضِلًا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضِلًا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ مَصَلًا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِنهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُنُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَي مَا لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُواْ فَوْلُواْ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الل

# أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَاتُمَ اللهَ وَكُلَّ ضَلَالَةً، وَكُلَّ ضَلَالَةً فِي النَّارِ.

#### عباد الله...

إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالصلاة حق للخالق

<sup>(</sup>١) تخطب هذه الخطبة في آخر رمضان قبل العيد

والزكاة حق للمخلوق من الفقراء والمساكين ونحوهم، ولذلك قرن الله الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله الزكاة الله مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوة وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ الله البيّنة: ٥].

فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومن جحد وجوبها فقد كفر، ومن منعها فعلى ولي الأمر أن يقاتله كما قاتل أبو بكر رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ مانعي الزكاة فقال: « وَاللهِ لَا فَاتَلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَة وَالزَّكَاة ، فَإِنَّ الزَّكَاة حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي كَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَاتَلَتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا » رواه البخاري .

فهي حق واجب أوجبه الله على الأغنياء للفقراء إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب من الذهب والفضة والأموال الورقية ، ومن العروض التجارية ، ومن الحبوب والتمر والزبيب ومن البقر والغنم والإبل ، وغير ذلك مما نص عليه الشارع مما تجب فيه الزكاة.

والزكاة تزكي النفوس والأموال وتطهرها قال تعالى: ﴿ خُذَ مِنَ أَمُوَلِهِمْ صَكَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُّمُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ (التوبة:١٠٣].

قال المفسر السعدي رَحمَهُ أللهُ: أي: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. ﴿ وَتُزُكِّمِهِم ﴾ أي: تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمى أموالهم. اهـ

وقد ثبت عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: « إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّهَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». رواه مسلم عن الفضل بن عباس رَعَوَاللَّهُ عَنْهَا.

ومعنى « أوْسَاخُ النَّاس » :

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: أَي: تَطْهِيرٌ لِأَمْوَ الهِمْ وَنُفُوسِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذَ



# مِنْ أَمْوَلِكُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ . اهـ

ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب لما روى أبو داود عن رجلين من أصحاب النبي على أنها أتيا النبي على في حجّة الوَدَاع وهو يقسمُ الصدَقة، فسألاه منها، فرفَّع فينا البصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلدين، فقال: « إنْ شِئتُها أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني ولا لقوي مُكتسب».

فلا تبخل يا مسلم بالزكاة، ولا تبخل في حق الفقراء والمساكين، فإن الزكاة حق أحقه الله من فوق سبع سموات، ولا تظن أن الزكاة تأكل المال أو تنقصه، بل إنها سبب للبركة فيه وتنميته.

فقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ».

قال الطيبي رَحْمَهُ اللّهُ: أي ما نقصت شيئًا من مال في الدنيا بالبركة فيه ودفع المفسدات عنه، والإخلاف عليه بها هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَمْ ﴾ [سبأ :٣٩] ، أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه أو فيهها ، وذلك جابر لأصناف ذلك النقص. اه.

فمن أدى زكاة ماله فقد برئت ذمته، ومن لم يؤد زكاة ماله لم تبرأ ذمته ويصير وبالاً عليه إلى يوم القيامة، وتمحق بركته ويصير ضرراً عليه، فقد روى ابن خزيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ﴾ .

وعند الطبراني عَنْ جَابِر رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَاله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِه، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ » .

فمفهوم الحديث: أن من لم يؤد زكاة ماله فهو شر وضرر على صاحبه كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٓ أَمُوٰلُكُمُ وَأُولُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَتَنَدُّ ﴾ [التغابن:١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخُيْرِ فِتُنَاةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. وليست الزكاة واجبة في كل ما يملك الإنسان، وإنها جاء ت مقادير معينة في أموال معينة، وفي أزمان معينة، ولهذا عرف أهل العلم الزكاة بقولهم: هي إخراج شيء مخصوص من مال مخصوص في زمن مخصوص لأناس مخصوصين.

ففي الحبوب والثمار زكاة، قال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فهذه الآية عامة ومقيدة بالحديث الآي، فليس في كل ما أخرجت الأرض زكاة.

فقد بين النبي عَيَّا أَن الزكاة في أربعة أصناف فقط مما يحصد، كما روي الدار قطني عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزَّكَاةَ في هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبيبِ وَالتَّمْرِ».

وليس في هذه الأصناف زكاة إلا إذا بلغت النصاب، ومقداره خمسة أوسق، فهذا هو نصاب الحبوب والثهار، فإذا بلغت خمسة أوسق وجب فيها الزكاة، والوسق :ستون صاعا، والصاع :أربعة أمداد، والمد: بحفنة الرجل المعتدل، وقدرها ابن عثيمين رَحَمُهُ اللهُ بالكيلو بها يقارب اثنين كيلو وأربعين جرامًا.

ففي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لَيْسَ فِيهَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُق مِنَ التَّمْر صَدَقَةٌ».

فها سقي بدون كلفة كالأمطار والأنهار والسيول ففيه العشر وما سقي بكلفة كرافعات المياه من أعماق الأرض، ففيه نصف العشر.

فَفِي الصحيحين عن ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ - قَالَ: « فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْح نِصْفُ العُشْرُ،

وأما نصاب الذهب: ما بلغ خمسًا وثمانين جرامًا، وحال عليه الحول، سواء كان مستعملا أو ملبوسا أو مخزونًا أو مبيعًا فتجب فيه الزكاة.

وأما الفضة فنصابها: خمسائة وخمس وتسعون جرامًا، فإذا بلغت هذا القدر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت ملبوسة أو مخزونة أو للزينة ونحو ذلك.

والدليل على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس ما روى أبو داود عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أن امرأةً أتت رسولَ الله على ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مُسْكَتان غليظَتانِ مِنْ ذهب، فقال لها: « أتعطين زكاة هذا؟ » قالت: لا، قال: « أيسرُّك أن يسوِّرك الله بها يوم القيامة سوارين مِن نار؟ » قال: فخلعته فأ فألقَته فما إلى النبي على الله وقالت: هما لله ولرسوله ».

فهذا ذهب ملبوس توعد النبي عَلَيْ المرأة بسوارين من نار إن لم تؤدِ زكاته، ففيه دليل على وجوب زكاة الذهب الملبوس أو المستخدم، ويلحق به الفضة، وفيه رد على الذين يقولون: إن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة.

وزكاة الذهب والفضة ربع العشر.

ويلحق بالذهب والفضة العملة الورقية، فإنها فرع عن الذهب والفضة، ونصاب العملة الورقية : هو نصاب الفضة، لما فيه من مصلحة للفقراء، بمعنى أنه إذا بلغت العملة ثمن خمسائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة وحال عليها الحول، ففيها زكاة، ويختلف ذلك على حسب أسعار الفضة من حين لآخر.

ويلحق في ذلك العروض التجارية فتجب فيها الزكاة لأنها أموال.

فسائر المحلات من المعلبات ، والذهب والملابس ، وسائر التجارات ،

ومعارض السيارات، وأحواش الحيوانات المعروضة للبيع ونحوها، مما يعرض للبيع إذا بلغت النصاب ودارت عليها السَنَة ففيها زكاة في كل عام.

وأما زكاة الحيوانات فنصاب الإبل خمس، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون، فإذا بلغ من كل صنف هذا العدد ففيها زكاة، فإذا بلغت الإبل خمسا أخرج عليها زكاة وإذا بلغت البقر ثلاثين وبلغت الغنم أربعين ففيها زكاة، وتفصيل إخراجها مبسوط في مواضعه من كتب الفقه وغيرها، فمن بلغ لديه نصاب الإبل أو البقر أو الغنم فعليه بسؤال أهل العلم لمعرفة كيفية إخراج زكاتها.

فإذا لم يخرج العبد زكاة ماله صار عذابًا عليه يوم القيامة يذوق الويلات بسببه ويتحسر الحسرات ويصير ماله عدواً له.

والشجاع هو ثعبان عظيم يطارده يوم القيامة.

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: هو الحية الذكر الأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمومه، فخلق الله هذا الشجاع لعذابه. اه.

والكنز :هو المال الذي لا تؤدى زكاته، وأما ما أدي زكاته فليس بكنز ، وإن كان تحت سابع أرض، فالمال الذي لا تؤدى زكاته يعذب به صاحبه يوم القيامة.

قال ابن كثير: قال ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا: « ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنز وإن



كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز ».

وفي صحيح مسلم وروى البخاري بعضه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَحَالِثَهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَا مِنْ صَاحِب كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، إِلَّا أُهْمِي عَلَيْهَ فِي نَار جَهَنَّم ، فَيُجْعَلُ صَفَائح فَيُكُوى جَا جَنْبَاهُ ، وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُم الله يُنْ عَبَاده ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْينَ أَلْفَ سَنَة ، ثُمَّ يَرَي سَبِيلَهُ ، إمَّا إِلَى الْجُنَّة ، وَإِمَّا إِلَى النَّار ، وَمَا مِنْ صَاحِب إِبل لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا ، إلَّا بُطَحَ هَا بقاع الْجُنَّة ، وَإِمَّا إِلَى النَّار ، وَمَا مِنْ صَاحِب إِبل لَا يُؤَدِّي زَكَاتَها ، إلَّا بُطَحَ هَا بقَلَ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، حَتَّى يَحْكُم الله يَؤُدِّي يَكْكُم الله يُؤَدِّي زَكَاتَها ، إلَّا بُطَحَ هَا بقَلَ عَلَيْه أُولَاهَا ، عَنْه عَلَيْه أُولَاهَا ، وَمَا مَنْ صَاحِب غَنَم ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَها ، إلَّا بُطَحَ هَا بقَلَ عَلَيْه أُولَاهَا ، عَنْه ، كَلَّا مَضَى عَلَيْه أُولَاهَا ، وَمَا مَنْ صَاحِب غَنَم ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَها إلَّا بُطِحَ هَا إِلَى الْجَنَّة ، وَإِمَّا إِلَى النَّار ، وَمَا مَنْ صَاحِب غَنَم ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَها إلَّا بُطَحَ هَا إِلَى الْجَنَّة ، وَإِمَّا إِلَى النَّار ، وَمَا مَنْ صَاحِب غَنْم ، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَها إلَّا بُطَحَ هَا إِلَى الْبَار وَمَا عَنْ عَلَيْه أُولَاهَا ، كَلَّا مَضَى عَلَيْه أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْه أُولَاهَا ، حَتَّى يَحْكَمَ الله أَيْنَ عَلَى عَلَيْه أُولَاهَا ، حَتَّى يَعْكُمُ الله أَيْنَ عَلَى عَلَيْه أُولَاهَا إِلَى النَّار . . . » . الحديث . عَلَيْه أُولَاه أَلَى النَّار . . . » . الحديث .

وقالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْرًا لَمُ مَلُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُو خَيْرًا لَمُ مُوَ شَرُّ لَا اللَّهُ مَا كَيْلُواْ بِهِ عَيْوُمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَاللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَمِلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللللللَّهُ مِن الللللْمُ الللللَّهُ مِن الللللِهُ مِن اللللللِمِن الللللِهُ مِن الللللللِمُ الللللِمُ الللللِهُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللِمُ اللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْ

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله، من المال والجاه والعلم، وغير ذلك مما منحهم الله، وأحسن إليهم به،

وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك، وأمسكوه، وضنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم، في دينهم ودنياهم، وعاجلهم وآجلهم ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ عَيْمَ ٱلْقِيدَ مَتَّ ﴾ أي: يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، يعذبون به. اه نسأل الله العافية والسلامة.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة

الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وبصر من العمى، وهدى من الضلالة ، منَّ علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا.

#### أما بعد:

فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَكِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ التوبة: ٦٠].

هذه الآية الكريمة تبين مصارف الزكاة أي: الأصناف الذين يستحقون الزكاة. قال المفسر السعدى رَحِمَهُ اللهُ: إنها الصدقات: أي: الزكوات الواجبة:

الاول والثاني: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئًا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.

والثالث: ﴿ وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها.

والرابع: ﴿ وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾، المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه، ممن

يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيهانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة.

الخامس: ﴿ الرِّقَابِ ﴾،وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾.

السادس: ﴿ وَٱلۡفَكِرِمِينَ ﴾ الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجُعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوفَق به دينه.

والسابع: ﴿ وَفِ سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ الغازي في سبيل الله، وهم: الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه.

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه.

والثامن: ﴿ وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. اهـ.

ومما ننبه عليه: أن بعض الناس يتلصصون على حق الفقراء والمساكين فيجمعون الزكوات باسم العاملين عليها بدون تكليف من أولياء الأمور ثم يصرفونها في مصالحهم الشخصية أو لجهات أخرى حزبية ونحو ذلك،



و لاتصل إلى أيدي الفقراء والمساكين إلا النزر اليسير، فلينتبه من هذا الصنف.

# وهنا تنبيه للمناسبة:

فإنه يجدر بنا أن ننبه على زكاة الفطر، فإنها تزكية للصائم وتطهير له من اللغو والرفث.

فقد ثبت عند أبي داود عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ: « فَرَضَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفَطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغُو وَالرَّفَث، وَطُعْمَةً لِلصَّائِمِ مَنْ اللَّعْوِ وَالرَّفَث، وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ » .

وفي هذا الحديث بيان الوقت الذي يجزئ فيه صدقة الفطر وهو قبل صلاة العيد، فمن أخرها إلى بعد صلاة العيد فلا تجزئ، وأفضل وقت لها بعد صلاة الفجر من يوم العيد.

و يجوز دفعها قبل العيد بيوم أو يومين للحاجة الداعية لذلك.

ومن فوائد زكاة الفطر أنها تطهر الصائم مما حصل منه حال صيامه من اللغو والرفث، وهي طعمة للمساكين يفرحون مع الناس يوم العيد ويستعفون بها عن سؤال الناس ويستغنون بها.

وهي واجبة على جميع الناس من المسلمين صغارًا وكبارًا عبيدًا وأحرارًا ذكورًا وإناثًا، من فرط فيها فهو آثم لأنه ضيع واجبًا.

فقد روى البخاري ومسلم عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: « فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: « فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ، وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ، وَالْمُلُوكِ وَالطَّغيرِ وَالكَبيرِ مِنَ المُسْلمِينَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُورَقَى قَبْلَ خُرُوجَ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ».

وفي هذا الحديث بيان مقدار زكاة الفطر وهو صاع من قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو التمر، ويجزئ الأرز لأنه صار من غالب قوت البلد.

ومقدار الصاع كم تقدم أربعة أمداد بحفنة الرجل المعتدل، أو ما يقارب اثنين كيلو وأربعين جرامًا بالوزن، بالنسبة للبر أو ما شابهه من الأرز وغيره.

وفي هذه الأحاديث بيان نوع صدقة الفطر، وهو أنها تخرج طعامًا ولا تجزئ النقود والعملة الورقية لعدم فعل النبي على وعدم فعل الصحابة من بعده، وقد كانت العملة موجودة عندهم من الدراهم والدنانير، ومع هذا لم يخرجوها نقودا بحجة أن النقود أنفع للفقراء والمساكين بزعمهم ولوكان ذلك خيرًا وأنفع لسبقونا إليه، فإخراجها نقودا محدث لم يفعله السلف الصالح.

قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». طَعَام أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». والحديث متفق عليه.

والأقط: هو اللبن المحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به.

قَالَ أَبُو سَعِيد وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ: فَقَالَ: ﴿ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاعَ تَمْر أَوْ صَاعَ حِنْطَة أَوْ صَاعَ شَعِير أَوْ صَاعَ أَقط ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْح ، فَقَالَ: لَا ، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةً مَطُويَّةٌ لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَا أَعْمَلُ بَهَا » رواه ابن حبأن وغيره. الشاهد: أنه لم يقبل شيء لم يكن عليه النبي عَيْكِيدٍ.

قال ابن قدامة رَحْمَهُ اللهُ: ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. اهو وقال الإمام أحمد رَحْمَهُ اللهُ: ولا يعطى القيمة في زكاة الفطر. فقيل له: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ القيمة. قال: يدَعون قول الرسول ويقولون: قال فلان قال فلان وقد قال ابن عمر رَضَائِلَهُ عَنْهُما: فرض رسول الله عَلَيْهِ زكاة الفطر



صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ... اهـ.

وقال ابن باز رَحِمَهُ اللهُ: ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي عَلَيْهُ وأصحابه رَضَاللهُ عَنْهُ وَ. اه.

#### وقال علماء اللجنة الدائمة:

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا ، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس. اهـ.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ، اللهم تقبل منا صالح الأعمال ، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ، والحمد لله رب العالمين .





إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ مَعْدُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ مَصْلًا فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَقَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ ﴾ (رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيدًا ﴿ يُعَلِّمُ أَنُوبَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

# أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس..

نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه وعلى تلاوة القرآن الكريم، فنسأله تعالى أن يتقبله منا، وأن يعيده علينا سالمين غانمين طائعين مطيعين، كما



نسأله أن يجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان المبارك، فإن المؤمن ليحزن أشد الحزن على فراق رمضان لما كان يتمتع بأنواع العبادات ويتقلب في كثير من الخيرات، وما يفرح بخروج رمضان إلا رجل جاهل بفضل شهر رمضان، أو عاص يحب المعاصى وتثقل عليه العبادات.

فأما المؤمن الصادق فإنه يفرح بمواسم الخيرات ويحزن بخروجها، قال تعالى: ﴿ قُلَ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِنْكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ [يونس:٥٠].

فالفرح الحقيقي : هو الفرح بطاعة الله تعالى، والفرح بشعائر الله، والفرح بذكر الله،، والفرح بمواسم العبادات، والفرح بالأعياد الشرعية كيومنا هذا، فحري بكل مؤمن أن يفرح بذلك، فإن العيد والفرح في هذا اليوم : هولمن أطاع الله في هذا الشهر المبارك واجتنب الذنوب والمعاصى .

فهنيئا لمن غفر ذنبه وعتقت رقبته في هذا الشهر المبارك، وبعدًا وخسارًا لمن خرج رمضان ولم يغفر له، وبعدًا لمن ضيع نفسه وفرط في أعمال الخير والبر في هذا الشهر المبارك.

#### عباد الله..

كان المؤمنون بالأمس مشغولين بفريضة الصيام، وكانوا يتمتعون بأنواع من العبادات من صيام وقيام وصدقات وتلاوة للقرآن، واليوم مشغولون بشعيرة عظيمة وهي شعيرة العيد جعلها الله عقب فريضة الصيام ليدل على فضيلة الصيام، إذ أعقبها بيوم عيد، كما أعقب مناسك الحج بيوم عيد الأضحى المبارك ليدل على فضيلة فريضة الحج.

وهكذا المؤمن يتقلب من عبادة إلى عبادة ومن شعيرة إلى شعيرة، لكن يجب على المسلمين أن يتقيدوا بالضوابط الشرعية وأن يمتثلوا الأوامر الإلهية وأن

يتمسكوا بالسُّنَّة النبوية في جميع عباداتهم وفي أعيادهم وفي معاملاتهم، فلا يجوز لهم أن يحدثوا أشياء من تلقاء أنفسهم فيعصوا ربهم أو يخالفواسُنَّة نبيهم.

وفي هذا اليوم المبارك نذكر بعض المخالفات التي يحدثها الناس في الأعياد.

ولا بأس من التوسع في المباحات في مثل هذا اليوم بلا إسراف ولا تبذير أما المخالفات والمعاصي بحجة أنه يوم عيد فلا تجوز فإن الله تعالى يقول: ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ لَكُورَتُ لَا شَرِيكَ لَكُورُ وَيِذَلِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱللسِّلِمِينَ ﴿ اللهِ الله وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فحياة الإنسان كلها لله لا يجوز له أن يتصرف بشيء إلا بإذن الله، وبها شرع رسول الله عَلَيْكَةً .

[القصص: ٩١-٨].

قال ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ في تفسيره: خرج قارون مختالا متفاخرا على قومه باغيا عليهم فخرج وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمة الثياب الإرجوان الصبغة قد تجمل بأعظم ما يمكن، فخسف الله به. اهـ بمعناه.

وخرج فرعون وقومه متجبرين على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في يوم عيد كما ذكر ابن كثير في تفسيره فكان عاقبة أمرهم الغرق هو وقومه ونجى الله موسى وقومه.



قال تعالى عنهم: ﴿ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ﴾ فَلَنَا أَيْنَاكُ مَوْعِدًا لَا ثُخْلِفُهُ, نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴿ ﴾ قَالَ مَوْعِدُمُ لَا ثُخْلِفُهُ, نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴿ ﴾ وَاللهُ عَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴿ ﴾ [طه: ٥٧-٥٩].

#### فياعباد الله:

اجعلوا عيدكم هذا محفوفًا بالطاعات، بعيدًا عن المخالفات، فليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد وخاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد، ليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب، ولكن العيد لمن غفرت له الذنوب.

- فمن المخالفات التي يحدثها بعض الناس أيام الأعياد: إشعال النيران ليالي وأيام العيد، فيستقبلون العيد بإحراق النار وإحراق الإطارات وغيرها، فإن إشعال النيران من شعار المجوس وهم كفار يعبدون النار، فلا يجوز التشبه بهم بإشعال النيران في المناسبات الشرعية ونحوها.

فقد روى أبو داود عن ابن عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا ، قال رسولُ الله عَلَيْهُ : «ومَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ» . أي: مشارك لهم في الوزر.

فإشعال النيران أيام الأعياد والمناسبات تشبه بالمجوس، وقد روى البخاري عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضَالِيَهُ عَنْهُ ،أنه قَالَ: ذَكَرُ وا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُ وا اليَهُو دَ وَالنَّصَارَى ﴿فَأُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ ».

بمعنى أن النصارى يدعون إلى عباداتهم بضرب الناقوس واليهود بنفخ البوق والمجوس يوقدون النار، والمسلمون شرع لهم الأذان للصلوات.

قال الحافظ بن حجر رَحْمَهُ الله :..فالنار للمجوس، والناقوس للنصارى ، والبوق لليهود .اهـ.

وفي مثل هذا اليوم تحصل مخالفات كثيرة في اللباس والزينة، بل ويحصل تشبه بالكفار والعياذ بالله، فيجب الاقتداء بالنبي على في اللباس وغيره قال الله: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمُ ٱلْآخِرَ اللهُ وَدُكّر ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فقد كانت زينة رسول الله عَلَيْهُ لبس القميص أو الإزار إلى نصف الساقين، وكان يلبس الثياب البيضاء ويحث أمته عليها.

فقد روى أبو داود عن ابن عبَّاس رَخِيَالِيَهُ عَنْهُا ، قال: قال رسولُ الله - عَلَيْهِ-: «البَسُوا مِن ثيابِكُم البياض، فَإنَّهَا مِنْ خير ثيابِكُم، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم».

وكان يلبس حلة يتجمل بها للعيد والوفود، وكان كث اللحية، فلقد كان يطلق لحيته حتى تملأ صدره، وحث أمته على إطلاقها وأنكر على من حلقها أو قصرها، وبين أن ذلك تشبه بالكفار.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُعَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: « أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى» .

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّوَلَكُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « جُزُّوا الشَّوَارَبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا المُجُوسَ».

وفي رواية: « وَقُرُوا اللَّحَي».

وفي رواية: ﴿ وَأَرْخُوا اللَّحَى » .

فهذه كلها أوامر بإطلاق اللحية، والأمر يقتضي الوجوب، فإطلاق اللحية واجب ولا يجوز تقصيرها أو حلقها وإنها أجاز النبي على تقصير الشارب.

قال النووي رَحْمَهُ أَلِلَهُ: « وَأَرْخُوا اللَّحَى» : أي اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير، واعفوا اللحي: أي اتركوها كاملة لا تنقصوها. اه.



وقال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ أُلِلَهُ: ترك التعرض لها بها يستلزم تكثيرها . اه. . وقال ابن بطال في معنى: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ»: أي: يجزوا منها و لا يستأصلوها كاملة. اه..

فزينة الرجل باللحية، أكرمه الله بها وأنبتها في أشرف عضو فيه وهو وجهه، فإذا حلقها صار مشوهًا، وزينة المرأة بعدم اللحية هكذا جعلها الله بها يناسبها، فلا يجوز التشبه بالنساء، فإن حلق اللحية تشبه بالنساء وبالمشركين، فإن اللحية عبادة يحبها الله، وسُنَّة واجبة تحلى بها خير الخلق وإخوانه الرسل وأخذها عنه خير القرون وهم الصحابة والتابعون، ولم يؤثر عن أحد من السلف الصالح ومن جاء بعدهم أنه حلق لحيته مطلقًا، وكانت اللحية من شيمة العرب لا يتعرضون لها بحلق ولا تقصير، بل قد أنكر النبي على نصر انيين حلقا لحاهما كها في قصة رسولي كسرى، لما رآهما، قال: « وَيْلَكُما ! مَنْ أَمَرَكُما بهَذَا ؟ »، فقال: أمرَنَا بهَذَا رَبُّنا - يَعْنِيَانِ كِسْرَى - ، فقال رسول الله: « لَكِنَّ رَبِّي قَدْ أَمَرَنِي بإعْفَاء لِحْيَتِي وَقَصِّ شَارِي ».

ولم يعرف حلق اللحى إلا مؤخراً بسبب انتشار القنوات الفضائية وسفر كثير من المسلمين إلى بلاد الكفر فأخذوا ذلك عنهم والله المستعان.

ومن المخالفات في اللباس والزينة التي تحصل في هذا اليوم وفي غيره من الأيام أن كثيرًا من أبناء المسلمين يذهبون يتزينون بلباس الكفار وهو البنطال ولم يؤثر عن السلف ومن جاء بعدهم أنهم لبسوا البنطال قط. وإنها هو مستورد من بلاد الكفار ودخيل على المسلمين وأشنعه وأقبحه هو الجينز.

### وفي لباس البنطال ثلاث علل في تحريمه:

الأولى: أنه تشبه بالكفار وقد روى أبو داود عن ابنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا ، قال: قال رسولُ الله - عَلَيْلَةٍ -: « مَن تَشَبّه بقوم فهو منهم».

والعلم الثانيم: أن البنطال ينزل على الكعبين وقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن مِنَ الإِزَار فَفِي النَّار».

قال ابن بطال: إن أنفذ الله عليه الوعيد كان القدمان في النار. اه. .

وما جاء عليه الوعيد بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب.

وروى مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِسُهُ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « ثَلَاثَةُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرِّ: أَلِيمٌ » قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « الْمُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بَا خَلِفِ الْكَاذِب».

ومن الإسبال: لباس البنطال إذ أنه ينزل على الكعبين.

فالله سُبَحَانهُ وَتَعَالَىٰ يعرض عن هؤلاء الثلاثة ولا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب مؤلم ومنهم المسبل وهو المرخي إزاره خيلاء ويجر طرفيه ويطوله ويرسله إذا مشي كبرا وعجبا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره.

فإن قال قائل هذا في حق من جر ثوبه خيلاء أما نحن فلا نقصد بذلك الفخر والخيلاء؟ الجواب: من حديث أبي هريرة المتقدم: « مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» ، «مَا » اسم موصول يعم، أي :كل ما نزل من الثياب على الكعبين ففي النارسواء كان فيه خيلاء أم لا، أما لو زاد مع الإسبال الفخر والخيلاء ففيه ثلاث عقوبات كما في الحديث الآخر وهو: أن الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

فلا يجوز إسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين سواء كان ذلك بنطالًا أو قميصًا



أو غيره، وسواء كان خيلاء أم غير ذلك، للأحاديث المتقدمة.

والسُّنَّة أن يلبس المسلم إلى أنصاف ساقيه ، فقد روى ابن ماجه أنه قيل لأبي سَعيد الخدري رَضَوَلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَليْه وسَلَّمَ شَيْئًا فِي الإِزَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْه وسَلَّمَ يَقُولُ : « إِزْرَةُ فِي الإِزَارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْه وسَلَّمَ يَقُولُ : « إِزْرَةُ اللهُ مَن إلى أَنْصَافِ سَاقَيْه ، لا جُنَاحَ عَلَيْه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنَ فِي النَّارِ . يَقُولُ ثَلاَقًا : لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَّرًا» .

العلم الثالث في تحريم البنطال: أنه يصف العورة و يحجمها، فالمبنطل عورته شبه ظاهرة، خاصة في الصلاة عند السجود والركوع، فأين الزينة وأين الجمال فيه؟ وأين ستر العورة في الصلاة؟.

والله تعالى يقول: ﴿ فَيَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٣١]. قال المفسر السعدي رَحَمُ اُللهُ: أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. اه.

فيا شباب الإسلام: اتركوا هذه البناطيل، ما عرفها آباؤكم ولا أجدادكم، ولا عرفها السلف ولا العرب عموما، وإنها جاءت من الغرب عبر المغتربين وعبر القنوات الفضائية والتجار، فلا تتشبهوا بالكفار اعتزوا بدينكم.

قال عمر بن الخطاب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: « نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمها ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله». رواه الحاكم عن طارق بن شهاب.

وصدق رَخَوَاللَّهُ عَنْهُ فقد صار المسلمون أذلة - إلا من رحم الله - لأنهم صاروا يتابعون الموضات الغربية والعادات والتقاليد العصرية المخالفة للسُّنَّة،

والأنظمة والقوانين الوضعية.

فيا أمة الإسلام لقد غزانا اليهود والنصارى إلى قعر دورنا وإلى داخل بيوتنا، وبثوا أفكارهم وعاداتهم إليناعبر القنوات الفضائية وهم في منازلهم، وهذا هو الغزو الفكري الذي هو أعظم من الغزو بالدبابة والمدفع.

ومما يؤسف أن بعض شباب المسلمين يعتبرهذا تطورًا، وأن مخالفة ذلك يعتبر تخلفًا، فلا بارك الله بالتطور إذا كان يخالف الدين، ويغضب رب العالمين، ويحارب سُنَّة نبيه الكريم، وفيه تشبه بالكافرين.

فقد جاء نفر من الصحابة رضوان الله عليهم يخبرون رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله و الله عليه الله و الله عليه الله و الله على الله و الله على الله و الله و الله على الله و الل

والسروال هو ما يلبس تحت القميص أو الإزار، أما البنطال فإنه لا يصلح لبسه مطلقًا.

ومن المخالفات التي تحصل في أيام العيد: التبرج والسفور من بعض النساء، والاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات، ومصافحتهن بحجة المعاودة أيام العيد، وهذا لا يجوز فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ عِجَابٍ ﴾ [الأحزاب:٥٣].

هذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى.

وقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق من يصافح امرأة أجنبية ليست محرمًا له.

فقد روى الطبراني رَحْمَهُ ٱللَّهُ عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَار رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَه».



ولا يجوز الخلوة أو السفر مع امرأة بدون محرم؛ فإن هذا ذريعة إلى الوقوع في المخالفات والمحرمات، والشيطان حريص على إفساد الناس وله خطوات ومداخل خبيثة.

فقد روى الترمذي عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن النبي ﷺ قال: « أَلاَ لاَ يَخْلُونَ وَرَجُلٌ بامْرَأَةِ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَان».

ويدخل في ذلك الحمو، وهو قريب الزوج:أخوه أو ابن خاله، أو ابن عمه ونحوهم، فإن النبي على قد خصه بالذكر وشدد بالتحذير منه لتساهل الناس في هذا الجانب وهو أقرب إلى المخالفة وأخطر من الأجنبي لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه أو ببنت عمه أو بنت خاله، فيختلي بها بلا نكير، فيكون الشر منه أكثر والفتنة منه أمكن، واسمع ماذا قال نبيك على الذي لا ينطق عن الهوى، إذ يقول: «الحَمْوُ المَوْتُ »، فلسنا نحن الذين فرقنا بينهم إنه الله ورسوله على اللذان فرقا بينهم لمصلحة الناس ﴿ قُلُ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النَّسَاءِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: « الْحَمْوُ المَوْت ».

ومعنى « الحَمْوُ المَوْت » : أي: لقاؤه الهلاك وربها يحصل بسببه الموت أو الرجم أو الطلاق أو الفراق أو نحو ذلك، وكل ذلك بسبب الاختلاط والخلوة ولكن بعض الناس لا يعتبر إلا إذا وقع الفأس على الرأس، والله المستعان.

ففي هذا الحديث التحذير من اختلاط المرأه بالحمو أو الخلو به، أو اختلاط المرجل ببنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه أو الخلوة بها.

ومن المخالفات التي تحصل في الزينة :صبغ الشعر بالسواد فقد نهى النبي



- عَن ذلك.

فقد روى أبو داود عن ابن عبَّاس رَضَالِتُهُ عَنْهُا قال: قال رسولُ الله - عَلَيْهُ -: «يكونُ قَوْمٌ يخضِبُونَ في آخِر الزَّمانِ بالسَّواد كحَواصِل الحَهَام، لا يَريحُون رائِحةَ الجنَّة».

فتغيير الشيب بالسواد لا يجوز، بل هوكبيرة من الكبائر لما يترتب عليه من الوعيد، وهو أن فاعلها لا يرح رائحة الجنة.

ولا بأس بتغير الشيب بالحناء والكتم، وأما تغييره بالسواد ففيه تشبه باليهود، وقد روى النسائي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَيْكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ » وفي رواية: « وَلَا تُقَرِّبُوهُ السَّوَادَ». رواه احمد عن أنس بن مالك رَضَيَّكُهُ عَنْهُ.

ومن المخالفات التي تحصل من بعض شباب المسلمين التشبه بالكفار في الحلاقة فصاروا يتابعون القصات الغربية.

فَفِي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهِ - بَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلتُ لِنَافع وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: « يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُثْرَكُ بَعْضَ». وفي رواية عند أبي داود: « يُتْرَكَ لَهُ ذُوَابَةٌ ».

وهذا هو الحاصل عند كثير من الحلاقين إلا ما رحم ربي. وهوعين ما نشاهده هذه الأيام، فصار بعض الشباب هداهم الله يحلق شعر رأسه حلاقة مزرية يخجل الناظر أن ينظر إليه والله المستعان.

ومن المخالفات في اللباس؛ لباس الشهرة وهو أن يلبس العبد لباسًا يشتهر به على الناس إما بنوعه أو بثمنه أو غير ذلك، ويقصد بذلك الكبر والفخر والخيلاء على غيره.

فقد روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِيُّهُ عَنْهَا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -



-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ الله ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القيامة ثم أَلْهِ فيه نارًا » .

قال ابن الأثير رَحِمَهُ اللهُ في معنى لباس الشهرة: أي : يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان الثياب فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر.اهـ.

فإن الواجب على العبد أن يتواضع للخلق في لباسه ومشيته وكلامه، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يحب المتواضعين ويكره المتكبرين والفخورين على غيرهم، وربها عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل الأخروية.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُمَنَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « بَيْنَهَا رَجُلُ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة».

«والجمة»: هي شعر الرأس ما سقط على المنكبين. «وَبُرْدَاهُ»:أي ثوباه.

ومن المخالفات في مثل هذا اليوم استهاع الأغاني بحجة التسلية والفرح، وقد حرم الله الأغاني في كتابه وسُنَّة رسوله على فلا يجوز التسلية بالمحرمات في أيام الأعياد ولا في غيرها من الأيام، بل المشروع هو الإكثار من الذكر أيام الأعياد؛ لأنها عبادة ونعمة عظيمة، وشعائر دينية، فلا تقابل هذه النعم بالمعاصي فينزل الله عقوبته العاجلة على عباده فتأخذ الصالح والطالح بسبب هذه الأغاني و المعازف وغيرها.

فقد روى الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضَيَّكُ عَنْ ءَ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُربَتِ الْخُمُورِ».

ومعنى: «الخَسْفُ»: هو أن تبتلعهم الأرض، «وَالقَذْفُ»: هو أن تنزل عليهم حجارة من السهاء، «وَالمَسْخُ»: هو أن تتحول صورهم إلى أشكال أخرى، وربها تمسخ قلوبهم. «و القَيْانَ أو القَيْنَاتُ »: قال الحافظ: هي المغنيات.

ومن المخالفات التي تحصل في مثل هذا اليوم تصوير ذوات الأرواح، وربها صوروا النساء أو البنات بكامل زينتهن، وربها انتشرت صورهن بين الرجال، وقد جاء النهي والوعيد الشديد في تصوير ذوات الأرواح.

منها: ما رواه البخاري ومسلم ، عن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الَّقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ».

ومنها: مارواه البخاري ومسلم أن رَجُلاً جاء إلى ابْن عَبَّاسَ فَقَالَ إِنِّي رَجُلُ أَصُوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتني فيها. فَقَالَ لَهُ ادْنُ منِّي. فَدَنَا منْهُ ثُمَّ قَالَ: اَدْنُ منِّي، فَدَنَا منْهُ ثُمَّ قَالَ: اَدْنُ منِّي، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: أُنبَّنُكَ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - يَقُولُ: « كُلُّ مُصَوِّر فَي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ ». وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ.

والأدلة في تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة جدًا ، ولابأس من تصوير الجهادات و المناظر الطبيعية كالأشجار والأنهار والجبال ، وما لا روح فيه كها تقدم من كلام ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ويسر عسر المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واغفر لنا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين ، وانصر الإسلام والمسلمين ، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# الخُطّبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ مَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا شَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمًّا نَعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَا أَهُا ، وَكُلُّ مُحْدَثَا مُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

#### عباد الله..

كان المسلمون في شهر رمضان المبارك يتمتعون بأنواع من العبادات، من

<sup>(</sup>١) تخطب هذه الخطبة بعد عيد الفطر في أوائل شهرشوال.

صيام وصدقة وتلاوة للقرآن الكريم وغير ذلك، فالمطلوب هو الثبات على ذلك الخير، فيجب على المسلم أن يثبت على عبادة ربه وأن يكثر من طاعته في كل زمان ومكان، لأن بعض الناس لا يعبد الله تعالى إلا في رمضان فإذا خرج رمضان نكص على عقبيه، وترك الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن الكريم، وهذه علامة الخذلان وطريق الحرمان وعنوان الخسران.

فداوم على طاعة ربك يا أيها المسلم، فإن الاستمرار على الطاعات والمداومة على علامة على ردها، على علامة على وترك العبادات واستبدالها بالمعاصي علامة على ردها، كما سيأتي بيان ذلك وذكر الأدلة عليه.

فمن علامات الإيمان: هو الثبات على توحيد الله و العمل الصالح في الدنيا وعند الموت وعند القبر وعلى الصراط يوم القيامة.

ومن علامات الهداية: هو الاستمرار على الهدى والثبات عليه قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اَهْنَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونِهُمْ اللَّهُ ﴾ [محمد:١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمَالَةُ وَالْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَيِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧﴾ [مريم:٧٦].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ ألله : والذين قصدوا الهداية وفقهم لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها. اه.

وقال المفسر السعدي رَحَمُ أُلَّلَهُ: أي بسبب اهتدائهم إلى الإيهان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم والعمل الصالح. اهـ



وقد أمر الله نبيه محمدًا على النبات على التقوى والاستمرار عليه والتزود منه وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق وأخشاهم لله. قال المفسر البغوي رَحْمَهُ الله في تفسير قوله تعالى ﴿ يَمَا يُهُمَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّهَ ﴾ [الأحزاب:١]: أي دم على تقواه. اهـ

وقال المفسر الشوكاني رَحْمَهُ أللَّهُ: دم على ذلك وازدد منه. اهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ أللَهُ: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فإنه تعالى إذ يأمر عبده ورسوله بهذا، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. اهـ

بل قد أمر الله نبيه ﷺ ومن معه من المؤمنين بالمداومة على التقوى والعبادة حتى الموت فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مَّوُتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمِران:١٠٢].

قال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللَّهُ: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى المات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. اه.

وقال المفسر ابن كثير رَحْمَ اللّه في قوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ الْمَقِيثُ ﴾ [الحجر: ٩٩]: أي الموت ، وَيُسْتَدَلُّ مِنْ هَذه الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى أَنَّ الْمِبَادَةَ كَالْصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ الْعِبَادَةَ كَالْصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ الْعِبَادَةَ كَالْصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ كَالهِ، وَيُسْتَدَلُّ بَهَا عَلَى تَخْطئة مَنْ ذَهَبَ مَنَ المَلاحِدَة إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْعُرِفَةُ وَصَلَالٌ فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْمُعْرِفَة سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ عَنْدَهُمْ. وَهَذَا كُفْرُ وَضَلَالٌ وَجَهْلٌ، فَإِنَّ الْأَنْبِياءَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَانُوا هُمْ وَأَصْحَابُهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالله وَجَهْلٌ، فَإِنَّ الْأَنْبِياءَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَانُوا هُمْ وَأَصْحَابُهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالله وَأَعْرَفَهُمْ بِحُقُوقَهِ وَصِفَاتَهِ، وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ وَأَعْرَفَهُمْ بَحُقُوقَهِ وَصِفَاتَه، وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيمِ، وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ وَمُواظَبَةً عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ إِلَى حِينِ الْوَفَاةِ. اهد.

وقال السعدي رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَىٰ يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ أي: الموت أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل على أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة، حتى أتاه اليقين من ربه عَلَيْهُ تسليها كثيرًا. اهـ. ولقد كان من وصايا النبي عَلَيْهُ لأبي ذر رَضَايَتُهَا فَذَ : ﴿ اتَّقِ اللهِ حَيْثُهَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَة تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن ». رواه الترمذي .

قال المناوي رَحِمَهُ اللهُ: أي في أي زمان أو مكان كنت فيه، رآك الناس أم لا، فإن الله مطلع عليك. اهـ.

فالمسلم يلازم تقوى الله تعالى ويستمر على طاعته في ليله ونهاره وفي سره وجهاره في خلوته وجلوته وفي إقامته وأسفاره في رمضان وفي شوال وفي شعبان وسائر الشهور ولأنه لا يدري متى سينزل به الموت، ولأن المعبود هو واحد في شهر رمضان وفي غيره من الشهور فحياة العبد كلها لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ اللهُ اللهُ سُرِيكَ لَهُ, وَبِذَالِكَ أَمُرَتُ وَأَنَا أُوّلُ المُسْلِمِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

« اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا »:

قال ابن رجب رَحمَهُ أُللَهُ: من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية فها أحسن الحسنة بعد السيئة تتلوها وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها فسلوا الله الثبات على الطاعات إلى المهات وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور. اهبتصرف.

وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها أخوات وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات. اهـ ومعنى أخوات:أي: من الحسنات أو السيئات.



فالواجب على العباد المداومة على العبادات حتى المات فإن الله يحب من العبد أن يداوم على الأعمال الصالحة، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها وإن قلت.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَحَبُّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدُومُهَا، وَإِنْ قَلَّ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ الله عَنْهَا- إِذَا عَمِلَتِ الْغَمَلَ لَزَمَتْهُ.

وفي رواية عند مَسْلم عنها رَضَيْلَتُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا عَملَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ».

ومعنى أثبته :أي جعله ثابتا مداومًا عليه غير متروك، فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على قيام الليل في رمضان وفي غيره وكان إذا فاته القيام من الليل من عذر ونحوه قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، بخلاف الذي لا يقوم الليل إلا في رمضان بل بعض الناس يظن أنه لم يشرع القيام إلا في شهر رمضان وهذا من الجهل العظيم.

فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: « مَا كَانَ رَسُولُ الله –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً».

وكان من مداومته على العمل الصالح أنه كان يعتكف كل سُنَّة في رمضان منذ دخل المدينة فخرج من المعتكف إحدى السنوات لما رأى معتكفات أزواجه قد كثرت في المسجد فخرج منه ثم قضاه بعد رمضان فاعتكف في شوال.

والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رَضَالِتُهُعَنْهَا.



#### أيها الناس . .

إذا كان شهر رمضان قد ذهب لكن العبادات والتكاليف باقية لم تذهب فهناك صيام مشروع غير صيام رمضان

\* منه صيام الاثنين والخميس فإنه مستحب، فقد كان النبي عَيَالِيَّ يصومهما لأنهما ترفع فيهما الأعمال فكان عَلَيْلِيَّ يحب أن يرفع عمله وهو صائم كما ثبت ذلك عند الترمذي عن أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ .

\* ومنه صيام الثلاثة البيض يستحب صيامها، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فصيامها يذهب وحر الصدر أي: حقده وغيظه. كما ثبت ذلك عن النبي عن النبي عن رجل من أصحاب النبي عليه وصيامها كصيام الشهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها.

\* ويستحب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم كما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَسَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرفة فَقال: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضِيَةَ والبَاقِيَةَ»، وسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ؟ فَقَال: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الماضِيَةَ ».

ويستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ اللَّحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ».

ويستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان ، ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُضُومُ، فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ فِي شَعْبَانَ » .



ويستحب صيام ست من شوال، لما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ، كَانَ كَصِيَام الدَّهْر».

وهذه الست تكون ضمن شهر شوال، في أوله أو وسطه أو آخره، وتكون متتابعة أو متفرقة، كل ذلك مجزئ، وهي مستحبة ولا تجب بمجرد الشروع فيها كما يعتقده بعض الناس، فمن صامها عامًا ولم يصمها العام الآخر فلا حرج عليه ولا يلحقه عقاب.

وصيام رمضان مع صيام الست من شوال كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والست من شوال بستين يومًا أي بشهرين فيكون مجموع ذلك: اثنى عشر شهرًا أي: سَنَة . فمن داوم عليها كل سَنَة كان كمن صام عمره كله.

#### أيها الناس . .

إذا كان شهر رمضان قد ذهب فإن الصلاة باقية في كل شهر وهي آكد من الصيام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي العهد بين المسلم والكافر فمن تركها فقد كفر وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة فإن صلحت، صلحت سائر الأعمال وإن فسدت فسدت سائر الأعمال.

فها بال أناس يتركون الصلاة بخروج رمضان ؟ أين تلك الجموع التي كانت تملأ المساجد في شهر رمضان ؟ لا سيها في صلاتي الفجر والعصر، ماذا حصل لهم؟ أليس المعبود في رمضان هو المعبود في شوال؟

أين المداومة على الصلوات؟ فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ امتدح المداومين عليها فقال: ﴿ اللَّهِ مُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴿ آلَا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ امتدح المداومين عليها فقال: ﴿ اللَّهِ مُ عَلَى صَلَاتِهِمُ مَا لَكُونَ اللَّهُ كُونُوا رَبَانِينَ وَلا تكونُوا رَمْضَانِينَ.

فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب! ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت.

قال تعالى: ﴿ ﴿ فَغَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا (٥٠) ﴾ [مريم: ٥٩].

قال ابن كثير رَحْمَهُ أُلِلَهُ: قال الحسن: أي: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. أي: الدنيا.

وقال في قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾: أي خسارًا يوم القيامة. اه. .

وقال السعدي رَحَمَهُ ٱللَّهُ في قوله ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾: أي عذابا مضاعفا شديدا. اه. .

وما بال أناس لا يقرؤون القرآن الكريم إلا في شهر رمضان، فإن هذا من هجر القرآن الكريم لا يقرؤونه إلا في رمضان، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ هَجِر القرآن الكريم لحيث أنهم لا يقرؤونه إلا في رمضان، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرَّءَانَ مَهُجُورًا ﴿ اللهِ قان: ٣٠] .

فمِن هجرالقرآن عدم قراءته ، وعدم تدبره وعدم العمل به ، وعدم تعلمه وحفظه ، وعدم التحاكم إليه ونحو ذلك، كل هذا من هجر القرآن الكريم.

فإن من أول ما يسأل عليه العبد في قبره لهو القرآن الكريم ، فيقال له: « من ربك من نبيك وما علمك أو ما عملك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام وعلمي القرآن قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت... وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري. والحديث عند الإمام أحمد عن البراء بن عازب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

فيا عباد الله: الثبات الثبات على عبادة الله تعالى من صلاة وصيام وقيام وصدقة وتلاوة للقرآن وغيرذلك من العبادات.

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى المات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



# الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه، ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فإن المداومة على عبادة الله والاستمرار عليها علامة على قبولها وعلامة على تو فيق العبد وعلامة على محبة الله للعبد وتسديده.

فقد روى البخاري رَحَمُ اللهُ تعالى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بِشَيْءَ أَحَبَّ إِلَيَّ مَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَلَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَى أُحبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَشَعَلُ بِه، وَيَكَمُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَشْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَشْمَعُ بِه، وَيَعَرَهُ اللّذِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَا سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَكُ اللّذِي يَسْمَعُ بَه، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَكُ اللّذِي يَمْشِي بَهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَمُ الرّدَدي عَنْ نَقْسِ وَلَئِنْ اللهُ عَذِي كَنْ أَلُونَ وَلَا اللهُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَقْسِ اللّهُ مَن يَكْرَهُ اللّهِ تَ وَلَّا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » .

الشاهد من الحديث: قوله تعالى في الحديث القدسي: « وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»: ففيه المداومة والاستمرار على النوافل من قوله: «وَمَا يَزَالُ » وأن ذلك من أسباب محبة الله لعبده وتوفيقه وتسديده وعصمته وحفظه بجوارحه.

## ولنا في هذا الحديث وقفات:

الوقضة الأولى: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يدافع عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين، فينصرهم ويخذل أعداءهم فيهلكهم، لأنه لا ناصر لمن حاربه الله،

ومن هذا الذي يتصدى لحرب الله عَزَّوَجَلَّ ؟! ، فمن عادى أولياء الله فقد اختار لنفسه الهلاك والخسارة .

وأولياء الله هم المتقون كم قال الله تعالى: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونُ ۚ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۚ ﴿ آَلَا يُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونُ ۚ ﴿ آَلَا يُعِنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونُ ۚ ﴿ آَلَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَالَمُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۚ ﴿ آَلَا لِهِ مَا يَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونُ ۚ آلَا اللهُ تعالَى: ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونُ ۚ آلَكُ اللَّهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُنُونُ ۚ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهُمْ وَكُلُّوا لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عُلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عُلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عُمْ عَلَيْهُمْ وَلَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا وَكُلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عُمْمُ عَلَيْهُمْ وَلَا عُلَيْكُوا مُنْوالًا عَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عُلَا عُمْ عَلَيْكُونُ كُونُ اللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَالْعَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

الموقضة الثانية: أن أمر الفرائض أعظم شأنًا من النوافل وأحب إلى الله، وأن الله لا يقبل النوافل إلا مع الفرائض، وأن النوافل تجبر الفرائض إن حصل فيها نقص أو قصور. فهذا يستفاد من قوله تعالى: « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».

قال ابن بطال: وفيه أن النوافل إنها يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها.اه.

الموقضة الثالثة: أن المداومة على النوافل من أسباب محبة الله للعبد وأن الله إذا أحب عبدا أحبه من في السهاء والأرض، لما روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جبْرِيلُ، وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ الله قَدْ أَحَبَ فُلاَنًا فَأَحِبُهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَّبُولُ فِي السَّمَاء: إِنَّ الله قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَيُوضَعُ لَهُ القَّبُولُ فِي أَهْلُ الأَرْض ».

الموقضة الرابعة: أن في هذين الحديثين إثبات المحبة لله تعالى بها يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَى اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. فإنه تعالى يُحِبُّ ويُحَبُّ.

الوقضة الخامسة: أن الله إذا أحب عبدا فإن علامة ذلك أن يوفقه للخير ويعصمه من الشر ويسدده في عمله فلا يبصر ولا يسمع إلا ما يرضى الله ولا



يمشي إلا إلى خير ولا يعمل إلا خيرًا، وذلك بسبب مداومته على النوافل بعد الفرائض، و يؤخذ هذا من قوله تعالى: « فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا». الحديث.

قال العلامة العثيمين رَحْمَةُ الله في معنى الحديث: يعني أن الله يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. وبصره: يسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله. ويده التي يبطش بها: فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله. ورجله التي يمشي بها: فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عَرَّبَكِلَّ فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله.اهـ. وقال المناوي رَحْمَةُ الله : يعني يجعل الله سلطان حبه غالبًا حتى لا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما يجبه الله عونًا له على حماية هذه الجوارح عما لا يرضاه أو هو كناية عن نصرة الله و تأييده وإعانته له في كل أموره وحماية سمعه وبصره وسائر جوارحه عما لا يرضاه. اهـ

الوقضة السادسة: أن المدوامة على النوافل والمحافظة عليها من أسباب إجابة الدعاء لقوله تعالى: « وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَني لأُعِيذَنَّه».

قال ابن بطال رَحْمَهُ أَللَهُ: ورأيت لبعض الناس أن معنى قوله تعالى: (فَأَكُونَ عَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهَا، وَيُذَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهَا، وَيَدَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهَا، وَرَجْلَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهَا).

قال: وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من جوارحه إلا في الله ولله، فجوارحه كلها تعمل بالحق، فمن كان كذلك لم تُردّ له دعوة. اه.

فيا أيها المسلم اثبت على الخير الذي كنت عليه في شهر رمضان لعل الله أن يتقبل صيامك وصالح أعمالك ويثبتك على دينك حتى مماتك، فإن الثبات على الأعمال الصالحة والمداومة عليها من أسباب قبولها، ومن أسباب حسن



الخاتمة، وقد قال النبي عَيْكِيَّةِ: « إنها الأعهال بالخواتيم». راه البخاري عن سهل بن سعد رَضَوَلِتَهُ عَنهُ.

نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه ، وأن يجنبنا كل ما يسخطه ويأباه ، وأن يعيننا على عبادته حتى المات ، وأن يختم لنا بالحسنى بمنه وكرمه ، فهو حسبنا ونعم الوكيل.





# الخُطْبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ ، نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ النَّا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعَدَنَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

أعاذنا الله وإياكم من البدع والمحدثات والنار.

<sup>(</sup>١) تخطب في أواخر شهر ذي القعدة أو أول شهر ذي الحجة ولابأس أن تخطب في أيام التسجيل للحج إن رأى الخطيب ذلك

#### أيها الناس . .

﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ الْأَنعَامِ: ١٣٤].

روى البخاري ومسلم عَن ابْن عُمَر، رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خُس: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَام الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَّانَ ».

فهذا الحديث العظيم يبين أركان الإسلام ودعائمه العظام فلا يتم إسلام عبد إلا بالإقرار بها والعمل بأحكامها، فأولها الشهادتان وآخرها حج بيت الله الحرام.

وحديثنا اليوم عن فريضة الحج التي تساهل بها كثير من المسلمين مع القدرة والاستطاعة على الحج إلا من رحم الله.

أيها الناس: إن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أمر نبيه إبراهيم عَلَيْهِ السَّامُ ببناء البيت الحرام وأمره أن ينادي في الناس ويدعوهم لحج بيته الحرام، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِاللَّهِ عَالَةُ وَكُل حَكْلِ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِ مَعْ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِاللَّهِ عَلَى وَكُل حَكْلِ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقِ ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أي: يأتونه مشاة وراكبين من كل مكان ومن كل بلد بعيد، ففعل إبراهيم عَلَيْهِ أَلَى الله بعيد، ففعل إبراهيم عَلَيْهِ وعا الناس، ثم ابنه محمد عَلَيْهِ دعا الناس لحج البيت الحرام فأتوه من مشارق الأرض ومغاربها ومن كل فج عميق.

وبين الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أشهر الحج التي هي أفضل الشهور وهي من الأشهر الحرم فقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةُ حُرُمُ فَذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آرُبَعَةُ حُرُمُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ صَالَقَالُونَكُمُ وَاللّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ اللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ اللّهَ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



فجعل الله لها حرمة أكثر من غيرها وأن العصيان فيها أشد من غيرها وهي رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة وخص منها شهرين وعشرة أيام للحج، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلْحَجُ اللَّهُ مُن فَرَضَ فِيهِ مَن أَلَحَجُ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ اللَّهُ مُن فَرَضَ فِيهِ مَن أَلَحَجُ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

قال المفسر البغوي رَحِمَهُ اللَّهُ: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اهـ قال السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ: وهذا هو عند جمهور العلماء.

فمن أحرم بالحج في هذه الأشهر وجب عليه أن يتقيد بآداب الإحرام وأن يجتنب المخالفات والمعاصي وأن يتجنب محضورات الإحرام كما قال تعالى في الآية السابقة: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧].

قال المفسر السعدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أي: يجب أن تعظمو االإحرام بالحج، وخصوصًا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه، من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصًا عند النساء بحضرتهن. والفسوق وهو: جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو: المهاراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر، وتوقع العداوة.

والمقصود من الحج، الذل والانكسار لله، والتقرب إليه بها أمكن من القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اهـ

والحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ قادر لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّواْ الْحَجْ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] . السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الله ﴾ [آل عمران: ٩٧] .

وسواء كان الحاج شابًا أو شائبًا رجلاً أو امرأة ولا يخص بالرجل الكبير في السن كما يفهمه البعض، بل يجزئ الحج عن العبد بمجرد بلوغه، فمن حج البيت بعد البلوغ فقد أدى حجة الإسلام وبرئت ذمته، ومن حج قبل البلوغ فهي نافلة في حقه ويلزمه أن يحج حجة أخرى بعد البلوغ.

فهاتان الآيتان فيهما وجوب الحج والعمرة للأمر بهما إلا أن الوجوب مقيد بالاستطاعة وهذا من تيسير الله لهذه الأمة وسماحة هذا الدين الحنيف.

والاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق وأن يكون عنده ما يكفيه ويكفي من يعوله إلى أن يرجع، وأن يكون المال زائدا على ديونه، ولا يلزمه أن يستدين أموالا من أجل الحج، فإن فعل ذلك وحج فلا بأس، فإن كان عاجزا أو زمنًا وعنده مال ولكنه لا يستطيع بنفسه جاز له أن يستنيب رجلا آخر يجج عنه ولو في حال حياته، لما روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: إن امرأة قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَريضَةَ الله عَلَى عَبَاده في الحَّجِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَا حُبُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾، وَذَلِكَ في حَجَّةَ الوَدَاع.

قال البغوي رَحْمَهُ أَللَّهُ فِي تفسير الاستطاعة: وَالْإِسْتِطَاعَةُ نوعان:

أحدهما: أن يكون قادرا مُسْتَطِيعًا بِنَفْسِه، وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِغَيْرِهِ. أَمَّا الاسْتَطَاعَةُ بِنَفْسِه، فأن يَكُونَ قَادَرًا بِنَفْسِه عَلَى الذِّهَابِ بِنفسه وَوَجَدَ الله الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ. لحديث عَبْد الله بِن عُمَرَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُول الله الزَّادَ وَالرَّاحِلَة وَسَلَّم -فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: « الشَّعثُ التَّفلُ » ، فَقَامَ رَجُلٌ اخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: « الْعَجُّ وَالثَّجُ » ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: « زَادٌ وَرَاحِلَةٌ » . رواه ابن ماجه. آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: « زَادٌ وَرَاحِلَةٌ » . رواه ابن ماجه.

( ومعنى الشَّعِثُ: أي المتذلل لله. والتَّفِلُ: الذي لا يمس طيبًا ولا يقرب



امرأة. والْعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية. وَالثَّجُّ: إراقة الدماء في الحج).

والزاد أن يكفيه للذهاب والرجوع، ويزيد عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم، وزائد عن ديونه، ووجد رفقة يسير معهم مع أمن الطريق، وإلا فلا يلزمه.

وأما الاستطاعة بغيره بأن يكون عاجزًا بنفسه بأن كان زمنًا أوبه مرض مزمن وله مال يستنيب حاجًا يجج عنه. انتهى من كلامه ملخصًا.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَرانَ ٩٧].

قال ابن كثير والبغوي والسعدي: أي: من جحد فريضة الحج فهو كافر بالله رب العالمين. اهـ

\* ومن فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال ومن أسباب دخول الجنة، فقد روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: " إِيمَانُ بِاللهُ ، وَتَصْدِيقٌ بِكتَابِهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ، وحجُ مَبْرُورٌ » الحديث .

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، لما روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « العُمْرَةُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِلَا الجَنَّة».

قال ابن بطال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: والحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق ويكون بهال حلال. اهـ

وقال المناوي رَحَمَدُاللَّهُ: الحج المبرور هو المقبول ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان ولا يعاود المعاصي. اهـ

ومن فضائل الحج والعمرة أنهم يمحوان الذنوب وينفيان الفقر. فقد روى

الترمذي عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفيانِ الفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَالذَّهَب، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلاَّ الجَنَّة».

قال ابن بطال رَحْمَهُ أَللَهُ: قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن الغنى الأعظم هو الغنى بطاعة الله ولا عطاء أعظم من مباهاة الله بالحاج الملائكة. اهـ

والذنوب التي يكفرها الحج والعمرة هي الصغائر.

قال المناوي رَحْمَهُ اللَّهُ: والمكفّر من الذنوب هو الصغائر لكن هذه الطاعات ربها أثرت في القلب فأورثت توبة تكفر كل خطيئة. اهـ

وفي قوله على الله على الله على الحَجِّ وَالعُمْرَةِ» : وجوب العمرة، وهي في العمر مرة وما زاد فهو مستحب.

قال المناوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا ونظمها في سلك واحد ليفيد وجوب العمرة كالحج. اهـ

فهنيئا لمن وفقه الله لزيارة بيته الحرام ، وشاهد تلك المشاعر العظام فحج وطاف ، وصلى خلف المقام ، ووقف ونسك وسعى في ذلك الزحام، وهنيئًا لمن تقبل الله منه ، ورجع مطهرًا من الذنوب والآثام.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَنْ حَجَّ لِللهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَلَاتُهُ أُمُّه».

أي: يرجع مبرأً من الذنوب قد محيت بسبب ذلك الحج، فإن الحج يمحو ما قبله من الذنوب ويهدمها.

فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: أَتَيْتُ

النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلاْ بَايعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: « مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ » قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرَطَ، قَالَ: « تَشْتَرطُ بِهَاذَا؟ » قُلْتُ: أَنْ يُعْفَرَ لِي، قَالَ: « أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الْإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ » الخديث.

ومن فضائل الحج أنه أفضل الجهاد، لما روى البخاري عَنْ عَائشَةَ أُمِّ اللهُ منينَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفْضَلَ الْجَهَادِ حَبُّ مَبْرُورٌ».

وروى الطبراني عَنِ الْخُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: « هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شُوْكَةَ فَيه: الْحَجِّ».

والحج هو جهاد النساء فقد روى ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ ، قَالَ: « نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ، الْخُمْرَةُ» .

قال المناوي رَحْمَهُ اللّهُ: فإن الحج جهاد للشياطين، أو المراد أن ثواب الحج يعدل ثواب الغزو مع أن ذاك فيه مشقة وهذا لا مشقة فيه. اهـ

ويدخل في ذلك أن العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله وأكثر مناسك الحج داخلة في العشر من ذي الحجة فقد روى البخاري وأبو داود واللفظ له عَن ابْن عَبَّاس رَحَالِلَهُ عَنَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَى اللهُ عَلَىٰه وَسَلَّمَ -: « مَا مِنْ أَيًّام الْعَمَلُ الصَّالَحُ فيهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ هَذه الْأَيَّام يَعْنِي أَيًّامَ الْعَشْر ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلَا الْجَهَادُ في سَبيل الله؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ في سَبيل الله؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ في سَبيل الله إلا رَجُلٌ خَرَجَ بنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجَعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْء » .

ألا وإن من أحب الأعمال إلى الله لهي مناسك الحج ، وهي في هذه الأيام المباركة أفضل من الجهاد في سبيل الله ، بها فيها يوم التروية ، ويوم عرفة ، ويوم النحر.

نسأل الله أن يوفقنا لزيارة بيته الحرام ، ومزاولة تلك المناسك العظام ، بمنه وكرمه ، ذي الجلال والإكرام.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، الداعي إلى رضوانه ، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه ، وأزواجه وإخوانه.

#### أما بعد:

فإن الحج يجب على كل من استطاع إليه، ويجب المبادرة إليه فورًا، فإن الأمر يقتضي الوجوب والفورية، فمن توانى وتساهل فإنه يخشى عليه من الإثم، ومن مات ولم يحج وكان قادرا على الحج فإنه مات عاصيا، وهو آثم في تقصيره في فريضة من فرائض الإسلام وتركه لواجب من الواجبات، لكن لا مانع من الحج عنه بعد موته من قبل أوليائه.

ويجب على من لم يحج أن يوصي أولياءه بأن يحجوا عنه بعد موته من ماله وتركته، فإلم يكن له مال ولا تركة لم يترك شيئًا لفقره ، فيستحب لأقاربه أن يحجوا عنه.

ومما يؤسف ويندى له الجبين أنه يوجد الكثير من المسلمين لهم القدرة على الحج وعندهم الأموال المكدسة والمخزونة فلم يحجوا، وربها بعضهم اشترى عقارًا أو بيتًا أو مركبًا أو متجرًا لا حاجة له فيه ، أو ربها سافر إلى بلد آخر للنزهة أو للتجارة أو نحو ذلك ، وهو في غنى عن ذلك، وأما الحج فلا يبالي به ولا يلتفت إليه، وربها سافر إلى بلاد الكفار ومات في تلك البلاد، وربها كان سفر معصية ، وختم له بها والعياذ بالله، فيبعث على تلك المعصية، وقد روى

الإِمامِ أَحمد عن جابر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ ، عن النبي عَلَيْكَةٍ أَنه قال: « مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثُهُ اللهُ عَلَيْه» .

فمن مات وهو يعصي الله بعثه الله على تلك المعصية أمام الأشهاد ومن مات على طاعة بعثه الله على تلك الطاعة، فمن مات ساجدًا بُعث ساجدًا، ومن مات صائمًا بُعث صائمًا ومن مات حاجا بُعث ملبيًا، فقد روى البخاري ومسلم عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ وَمسلم عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحلَته، فَوَقَصَتْهُ – أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ – قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ –: « اغْسلُوهُ بَهَاء وَسدر، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ ثَحَنِّطُوهُ، وَلاَ ثَحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُعْثُ يَوْمَ القِيَّامَةِ مُلَبِيًّا».

فهنيئًا لمن مات في بيت الله الحرام وهو يؤدي تلك الشعائر العظام، فمن مات في حجه يبعث وهو يلبي: « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّا اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّا الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَاللَّكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ».

ومن مات وهو يغني بعث وهو يغني، والعياذ بالله.

فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد وهو يؤدي مناسك الحج، ومن مات في طريقه إلى الحج كتب له أجر الحاج وهذا من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون « إنّا الأعمالُ بالنّيّات ».

فقد روى أبو يعلى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِوَلِكُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَهَاتَ كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ الْخَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَهَاتَ كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ فَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَهَاتَ كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ الْمُعَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ عَازِيًا فِي سَبِيلِ الله فَهَاتَ كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ الْعَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

فبادر يا أيها المسلم لأداء فريضة الحج ، فإنها لا تبرأ ذَمتك إلا بذلك، وبادر قبل أن تشغل بشيء أو تقعد بمرض أو غير ذلك ، فقد جاء في مسند أحمد عَن



ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَوْ أَحَدَهُمَا عَنِ الْآخَرِ رَضَالِتُهَ عَنَهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المريضُ، وَتَضِلَّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ » .

اللهم بلغنا حج بيتك الحرام ،وامحُ عنا الزلات والآثام، اللهم لا تمتنا إلا بعد قضاء تلك المناسك العظام ،يا ذا الجلال والإكرام، اللهم توفنا على الإسلام، واجعلنا من أهل دار السلام، وفي زمرة محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله العزيز العلام.





الخُطْبَةُ الْأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ تَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلَنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهُ ، وَحَدهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَقَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُولِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَدُولُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَدُولُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَسُولُهُ وَقَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَدُولُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَدُولُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَلْمُ اللَّهُ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَا اللَّالِمُ اللّ

## أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

## عباد الله..

يقول تعالى في محكم التنزيل: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُ مُالِئِيرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ [القصص: ٢٨].

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة في أول العشر أو قبل دخول العشر بيوم أو يومين.



قال العلامة السعدي رَحَمُهُ الله : هذه الآيات، فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه، من الأشخاص، والأوامر والأزمان والأماكن، وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء. اهـ

وإن مما اختاره الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى من الأزمان وفضله على غيره لهي أيام عشر ذي الحجة ، فهي أيام مباركة والأجور فيها مضاعفة ، والأعمال الصالحة فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله .

فلعظمتها أقسم الله بها في كتاب الكريم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ وَلَلْهَجْرِ اللَّهِ وَلَلْهُ مِنْ اللَّهِ عَشْرِ اللَّهُ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللَّهِ ﴾ [الفجر:١-٣].

قال المفسر ابن كثير والمفسر البغوي وغيرهما: الليالي العشر هي عشر من ذي الحجة.اهـ

﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّ ﴾: قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: قال مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب: هو فجر يوم النحر خاصة وهو خاتمة الليالي العشر. اهـ

وقال بعضهم: هو فجر يوم عرفة.

الشاهد من هذا أن هذه الأيام هي أفضل أيام السَنَة إطلاقا ، فقد روى البزار عن جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ » يعنى عشر ذي الحجة. الحديث.

وهي الأيام المعلومات التي خصها الله بالذكر فقال: ﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ اللهَ اللهِ فَيَ أَيّامِ مَّعَلُومَاتٍ ﴾[الحج: ٢٧].

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ، عن ابن عباس: هي أيام العشر. اهـ

وقال البغوي رَحْمَهُ اللهُ: قيل لها معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها. اهـ

فمن فضلها أن الله شرع مناسك الحج فيها وفيها أفضل أيام السَنَة وهو يوم النحر ويوم عرفة.

فقد ثبت عند ابن حبان عن عبد الله بن قُرْط رَضَالِكُ عَنْهُ أَنْ رسول الله عَلَيْهُ قال: «إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّام عِنْدَ اللهِ حَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ».

وأما يوم عرفة فقد ثبتت أحاديث كثيرة في فضله، سيأتي ذكرها في خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى.

ومن فضائل العشر أنها في أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله وخصها في كتابه فقال: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَالِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَانُ اللّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللّهَ ﴿ [التوبة: ٣٦].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أَللَهُ: قال قتادة رَحْمَهُ أَللَهُ: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم والظلم فيهن أعظم من الظلم فيها سواهن. اهـ

فمن فضائلها وهو مقصودنا في خطبتنا هذه أن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، فقد البخاري وأبو داود واللفظ لأبي داود عن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَلُوا: يَا أَيَّامِ الْعَمَلُ اللهُ وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ الله إلا رَجُلُ خَرَجَ رَسُولَ الله وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ الله إلا رَجُلُ خَرَجَ بَغْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بشَيْءٍ».

ففي هذا الحديث بيان أن الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغيرها أفضل من الجهاد في سبيل الله، ويستثنى ما جاء في الحديث: « إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ »، أي أنه



أنفق ماله في سبيل الله وقتل في سبيل الله فيكون هذا أفضل.

قال الحافظ رَحِمَهُ اللهُ : والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. اهـ

وخصت بنحر الهدي والأضاحي وهي عبادة عظيمة قرنها الله بالصلاة كما في قوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ اللهِ إِللهِ اللهِ بالصلاة كما

وفيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد، وخصت بالتكبير والتهليل والذكر في سائر الأوقات وبأصوات مرتفعة وجعل الله الأعمال فيها مشتركة بين الحجاج وغيرهم ممن لم يستطع الحج وذلك من فضل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على جميع خلقه، لاسيما أن الله جعل حنينًا واشتياقًا عند كل مسلم لزيارة بيته الحرام وأداء تلك المناسك العظيمة، فلما لم يمكن في مقدور جميع الناس من ذلك، شرع لهم أعمالًا صالحة يشاركون فيها الحجيج في أيام العشر.

منها: أنهم يكبرون ويُهللون ويرفعون أصواتهم فيها.

ومنها: أنهم يشاركون الحجيج في النحر والذبح، فيضحون ويمسكون عن قص أظافرهم وشعورهم أيام العشر حتى يضحوا.

ومنها: أنهم يشاركون أهل عرفة بصيام يوم عرفة وقد جعل الله صيام ذلك اليوم يكفر ذنوب سنتين، لكن أهل عرفة بعرفة لا يصومونه فإن الأفضل في حقهم أن يفطروا كما فعل النبي عليه، ويكفيهم من الفضل وقوفهم في ذلك المشهد العظيم. وغير ذلك من الفضائل المشتركة بين الحجيج وغيرهم في أيام العشر المباركات. فما أحكم الله وما أكرمه ، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون.

فقد كان سعيد بن جبير رَحَمَهُ اللهُ يجتهد في هذه العشر اجتهادًا حتى لا يكاد يقدر عليه، لكن حال كثير من الناس اليوم يجتهدون هذه الأيام في الدنيا

اجتهادا لا يكادون يقدرون عليه وذلك أن الله ابتلى الناس بمواسم العيد فصارأكثر انشغال الناس بالتجارات في هذه الأيام توفيرا لمتطلبات العيد إلا من رحم الله.

وهكذا في العشر الأواخر من رمضان فإن الناس يستعدون لمتطلبات عيد الفطر فينشغلون عن العبادات، ولم يجتهدوا في العشر ولا في ليالي العشر إلا من ثبته الله ووفقه وآثر الباقي على الفاني، فالمطلوب هو المقاربة والسداد والجمع بين الأمرين وأن يخفف المسلم من أعمال الدنيا ويجتهد في أعمال الآخرة في هذه الأيام والليالي المباركات.

« قَارِّبُوا وسَدِّدُوا، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا».

فيا أيها الناس اغتنموا هذه الأيام بطاعة الله واجتنبوا ما نهى الله عنه، ما هي إلا أيام قليلة، عشرة أيام في السَنة، والسَنة ثلاثهائة وستون يومًا جعل الله منها مواسم مباركة، الأجور فيها مضاعفة، وتنزل فيها الرحمات، ولله فيها نفحات، وترفع فيها الدرجات، وتكفر فيها الذنوب والسيئات، لا يحرم خيرها إلا محروم فلا تلهينكم الدنيا بزخارفها فإنها زائلة، وما عند الله باق.

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُو الْمَوَلُكُمُّ وَلَا أَوْلَادُكُمُّ عَن وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُو المَّالَكُمُ وَلَا أَوْلَكُمُّ عَن إِنْ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ ﴾ [المنافقون: ٩] .

فسابق أيها المسلم فإنك في ميدان السباق، وزارع فإنك في أرض المزارعة، وعما قريب ستنتقل إلى دار الحصاد، واعمل فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فأنت مسافر إلى الله، وعما قريب ستنتقل إلى دار الإقامة فانتقل بخير ما بحضرتك.



قال تعالى: ﴿ سَابِقُوۤ اْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعَدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ فِٱللَّهِ وَرُسُلِوْء ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢١].

فباب الخير واسع والأعمال الصالحة كثيرة فلا تقتصر على عمل واحد فأكثر من الأعمال الصالحة فإنك لا تدري ما هو العمل الذي يكون خالصًا لله وإنك لا تدري ما هو العمل الذي يكون مقبو لا عند الله وإنك لا تدري ماهو العمل الذي يدخلك الله به الجنة وما هو العمل الذي ينجيك من عذاب الله.

فإن مما ننبه عليه أن كثيرًا من الناس قد حصروا العمل الصالح في هذه الأيام بالصيام فقط وأهملوا بقية الأعمال من صدقة وذكر وقراءة للقرآن وزيارة للأرحام وإحسان إلى الخلق، ولا شك أن الصيام عمل صالح يدخل تحت الحديث، لكن ينبغي الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام.

فحافظوا على النوافل والأذكار، وحافظوا على سُنَّة الفجر فإنها خير مما طلعت عليه الشمس وغيرها من الرواتب، فإن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، وصلوا الفجر في جماعة تكونوا في ذمة الله، ومن قعد في مصلاه بعد صلاة الفجر وذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان ذلك كحجة وعمرة تامتين، ثم صلوا ما كتب لكم من الضحى ثم انطلقوا إلى عمالكم مكبرين مهللين في طرقكم وأعمالكم كونوا مع الله في جميع أحوالكم يكن الله معكم.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ ﴾ [النساء: ١٠٣].

وإذا كنتم في أعمالكم فلا تغفلوا عن ذكر الله كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ السَّمَ لَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُورُ لُقَلِّكُورُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُورُ لُفَّالِكُورُ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُورُ لُفَّالِكُورُ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُورُ لُفَّالِكُورُ اللهَ عَلَيْكُورُ اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُورُ اللهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُورُ اللهُ عَلَيْكُورُ اللّهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُورُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُورُ ا

ومن أهم ما تحافظون عليه هو الفرائض والواجبات والصلاة مع الجماعات فإنها من أحب الأعمال إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لما روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْب، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدي بِشَيْء أَحَبُ إِلَى مَا افْتَرَضْتُ لَى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْب، وَمَا تَقَرَّب إِلَى بالنَّوافِل حَتَّى أُحبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَثُتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ عَلَيْه، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقَرَّبُ إِلَى بالنَّوافِل حَتَّى أُحبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَثُتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ اللّذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصَرُ بِه، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي اللّذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ اللّذي يُبْصَرُ بِه، وَيَدَهُ الّتِي يَبْطِشُ بَهَا، وَرَجْلَهُ الّتِي يَمْشِي بَهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنِ اَسْتَعَاذَنِي لأَعِيذًانَّهُ... » الحَديث.

الشاهد من الحديث أن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله هو الفرائض.

ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام هو صيام يوم عرفة فإن صيامه أفضل من الجهاد في سبيل الله لأنه عمل صالح في أيام العشر، ويكفر الله به ذنوب سنتين.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَصُولَ اللَّهُ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً ،فَقَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».

فصيام هذا اليوم مستحب استحبابا شديدا لمن لم يكن من أهل عرفات أما من كان من أهل عرفات فيستحب له الفطر على الصحيح لفعل النبي على ويكفي الواقف بعرفة شرفا وفخرا أنه في ذلك المشهد العظيم الذي يغفر الله فيه لأهل عرفات ويضمن لهم التبعات ويباهي بهم ملائكته وغير ذلك من فضائل يوم عرفة. نسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة ، وأن يجعلها لوجهه الكريم خالصة ،

نسال الله ان يوفقنا للاعمال الصالحة ، وان يجعلها لوجهه الكريم خالصة ، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا مقبولة ، والحمد لله رب العالمين.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، إمام الأولين والآخرين، وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وشفيع رب العالمين ، بعثه الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهو البشير النذير ، والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين..

#### أما بعد:

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْر أَعْمَالكُمْ، وَأَزْكَاهَا، عِنْدَ مَلِيكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا فَي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ »، قَالُوا: وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: « ذَكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ » .

قال معاذ بن جبل رَضَالِيُّهُ عَنهُ: ما شيء أنجي من عذاب الله من ذكر الله.

والأدلة في فضل الذكر كثيرة لا يسع المقام لذكرها، وإنها ننوه بفضله تنويهًا، فذكرُ الله له فضل عظيم عمومًا، وخصوصًا في هذه الأيام، فأكثر يا عبد الله من ذكر الله وشكره على نعمه، وعلى ما رزقك من بهيمة الأنعام، قال تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ

عَمِيقِ اللهِ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَّعَلُومَتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآيِسَ الْفَقِيرَ اللهِ فَي عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآيِسَ الْفَقِيرَ اللهِ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآيِسَ الْفَقِيرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وروى الطبراني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَا أَهَلَّ مُهَلُّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ ، وَلَا كَبَّرَ مُكَبَّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ » قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، بِا جُنَّةِ؟ قَالَ: « نَعَمْ» .

والذي يبشره بالجنة هم الملائكة الكرام.

فيستحب في هذه الأيام رفع الأصوات بالتكبير والتهليل كما يشرع للحاج رفع الصوت بالتلبية، ويكون الذكر في هذه الأيام مطلقًا في سائر الأوقات، ومقيدا بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقد كان أبو هريرة وابن عمر رَضَيَّكُ عَنْهُم يُخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والحديث في صحيح البخاري.

وكَانَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاق حَتَّى تَرْتَجَ مِنى تَكْبِيرًا.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُكَبِّرُ بِمِنى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلُواتِ ، وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَجَلْسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيعًا.

وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ.

وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزَ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْسُجِدِ. والحديث رواه البخاري تعليقا.

وأما النساء فيكبرن بأصوات منخفضة حتى لا يسمعهن الرجال.

وأما صيغ التكبير التي جاءت عن الصحابة رَضَوْلَيَّكُ عَنْهُمْ، فهي: الله أكبر الله



أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأعز وأجل. وجاء عن بعض السلف: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام التقرب إلى الله بالأضاحي وتجهيزها وتسمينها، وسيأتي في شأنها خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا من الأعمال ما ترضى وجنبنا ما تسخطه وتأبى، واختم لنا بالحسنى وارزقنا الإخلاص والتقوى وأرشدنا سبل الهدى واجعلنا من ورثة جنة المأوى والحمد لله العلي الأعلى.



# (17) أحكام ومسائل تتعلق بالأضاحي

الخُطَبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ انْحُمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفْهُ اهْ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ اوَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا اللهُ اوَلَا اللهُ اوَ أَشْهَدُ أَنَّ لَهُ اوَمَنْ يُضْلَلِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ اوَمَنْ يُضْلَلِ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ اوَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧].

## أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كَتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْمُدْدَةُ أَصْلَالَةً فَي النَّار . أَخُذَ ثَاثُهَا ، وَكُلَّ خُدَثَةً بِدُعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار .

#### أيها الناس..

يقول الله في كتاب الكريم: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَكُّمُ وَاللهِ فِي كتاب الكريم: ﴿ وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَكُّدُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْصُوهَ آ إِن اللهِ اللهِ لَا تَحْصُوهِ مَا أَإِن اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المُنامِقِ المَالِمُوالِيَّذِي اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهِي



الأنعام نحرث عليها ونركب على بعضها، فنسافر ونحمل الأحمال عليها ونأكل من سمنها ونشرب من لبنها وفوق هذا أنه أحل لنا ذبحها وإراقة دمائها والأكل من لحمها، فوجب علينا شكرالله عليها بالقلب واللسان والجوارح.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودَ ٱلْحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَعْكِمِ اللهَ عَلَيْكُمُ عَلِيدُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا اللّهُ فَعَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَنْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيكُم عَلَيكُمُ عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُمُ عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُمُ عَلِيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُم عَلَيكُ

العَيْتِيقِ أَنَّ ذَلِكَ وَمَن يَعْظِم حَرَمَتِ اللهِ فَهُو خَيْرِ لَهُ، عِنْدَ رَبِهِ وَاحِلَتَ لَكَ مُ الْأَوْتُ نِ لَكَ مُ اللَّا مَا يُتَلَى عَلَيْتُ مُ أَنْ أَكْرَبُوا اللّهِ فَهُو خَيْر لَهُ، عِنْدَ رَبِهِ وَاحِلْتَ لَكُمُ اللَّاقَاتِ مِنَ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَالْحَجَدُ مِنَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونِ مِنَ اللّهُ وَلَا يَكُولُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللل

ومع كونها نعمة فهي قربة عظيمة يترتب عليها أجور عظيمة لمن أخلص فيها واحتسب الأجر عند الله، فقد قرنها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالصلاة فقال: ﴿ إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُرَ اللهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرُ اللهُ وَالْحَرُ اللهُ اللهُ عَبادة مالية وهي النحر بأعظم عبادة بدنية وهي الصلاة .

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْمَالُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ اللهِ ﴾ [الأنعام:١٦٢ - ١٦٣].

والنسك هو الذبح فمن صرف شيئًا منها لغير الله فهو مشرك كافر لما روى مسلم عن علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ قال والله عَلَيْكِيَّةِ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ الحديث.

وشرع الله التقرب إليه بذبح الأضاحي ابتداءً من يوم النحر، فصارت الأضحية سُنَّة وقربة ونعمة، إذ أن الله خلقها تأكل من رزقه وتمشي على أرضه

وتسبح بحمده، ومع هذا أحل الله لنا أن نزهق روحها ونهريق دمها ونأكل لحمها، فكان حقًا علينا أن نشكر الله عليها ونخلص العمل لله فيها، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَإِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ وَلَإِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ فَإِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَرَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْأَضَاحِيَّ يُتَصَدَّقُ مِنْهَا بِالنِّصْف بِقَوْلِه فِي هَذِه الْآيَةِ: ﴿ فَكُلُّواْ مِنْهَا وَالْطِعِمُواْ ٱلْبَآسِ ٱلْفَقِيرَ ﴾ ، فَجَزَّا أَهَا نَصْفَ بِقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهَا تُجَزَّا أَهَا نَصْفَ لِلْفُقَرَاءِ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: أَنَّهَا تُجَزَّا أَهَا ثَكُمُ تَعَمدتُقُ بِهِ لِلآية الآتية. اهد. ثَلَاثَةَ أَجْزَاء: ثُلُثُ لَهُ، وَثُلُثُ يُهْدِيهِ، وَثُلُثُ يَتَصَدَّقُ بِهِ لِلآية الآتية. اهد.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِّن شَعَهَ إِلَّهُ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ أَلَّهِ لَكُورُ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَكُرُواْ ٱلسَّمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُرُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ آ ﴾ [الحج:٣٦].

﴿ وَٱلْبُدُنَ ﴾ قال السعدي رَحَمُ أَللَّهُ: هي البقر والإبل.

وقوله تعالى: ﴿ جَعَلَنكُمَا لَكُمُ مِّن شَعَكَمِرِ ٱللَّهِ ﴾ قال البغوي: من أعلام دينه لأنها تُشعر وتُهدى إلى بيته الحرام، فاذكروا اسم الله عليها صواف: أي عند ذبحها وهي قائهات وذلك عند نحرها فإذا وجبت: أي سقطت، والقانع: هو الفقير الذي لا يسأل الناس، والمعتر: الفقير الذي يسأل الناس. اهم ملخصًا. ومن فضل الله على الناس أن سخر لهم هذه البهيمة ولم يجعلها متوحشة ولا



مستنفرة، فترى الطفل الصغير يقود الجمل الكبير، فمن الذي ذل له وسخره؟ إنه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُما فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ فَا مَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ مَلِكُونَ ﴿ فَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ مَلِكُونَ ﴿ فَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ مَا لَكُونَ ﴿ فَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ مَا لَكُونَ ﴿ فَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ مَا لَكُونَ ﴿ فَا مَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ الللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

والأضحية هي من سُنن الأمم الذين قبلنا وسُنَّة أبينا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ولا تخفى عليكم قصته العجيبة مع ابنه إسهاعيل عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ التي ذكرها الله في القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾ [الحج: ٦٧]. قال المفسر الطبري: أي ذبحًا يذبحونه ودما يهريقونه. اهـ.

وقال تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ: ﴿ فَاَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا وَكَالَ يَنَبُنَى إِنِيَ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَكُ قَالَ يَنَأَبَتِ ٱفْعَلَ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴿ اللَّ وَنَكَيْنَهُ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيهُ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلمُّوْمَ اللَّهُ مِنَ ٱلمُورِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عِلْمِهِ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللللْهُ مُنْ الللللْمُ مُنْ الللللْهُ مُنْ الللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

وذلك أن إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ رأى في منامه أن الله أمره بذبح ولده إسماعيل عَلَيْهِ السَّكَمُ ورؤيا الأنبياء حق، وتأتي كفلق الصبح وهي وحي من الله، فامتثلا أمر الله وانقاد إسماعيل عَلَيْهِ السَّكَمُ لهذا الأمر الذي لا يصبر عليه إلا نبي أو ولي، وامتثل إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ لأمر الله، طمعا برضاه وتقديم محاب الله على محاب الولد، ولهذا وصف الله نبيه إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ بأنه خليله، والخلة :هي أعلى درجات المحبة، فلم يزاحم حب شيء لحب الله تعالى في قلبه، فبينها هو كذلك على وشك الذبح لابنه إذ جاء الفرج بعد أن تم الانقياد من الولد وأبيه لأمر على وشك الذبح لابنه إذ جاء الفرج بعد أن تم الانقياد من الولد وأبيه لأمر

الله، وفداه الله بكبش عظيم، جاء من الجنة فذبحه وصار ذلك سُنَّة إلى قيام الساعة.

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أُللَّهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: خرج عليه كبش من الجنة قد رعي قبل ذلك أربعين خريفًا أي: (أربعين سَنَة) فأرسل إبراهيم ابنه وأتبع الكبش. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحَمَهُ اللَّهُ: فَنَظَرَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِجِبْرِيلَ وَمَعَهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ أَقُرَنُ، فَقَالَ: هَذَا فِدَاءٌ لِابْنِكَ فَاذْبَحْهُ دُونَهُ، فَكَبَّرَ جِبْرِيلُ وكبّر الكبش وكبّر إبراهيم وَكبّر ابْنُهُ، فَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ الْكَبْشَ فَأَتَى بِهِ المنْحَرَ مِنْ مِنْى فَذَبَحَهُ. اهد.

فانظر يا رعاك الله إلى فضل الله على الناس وتيسيره لأمور دينهم وإنعامه عليهم بسائر النعم، ومع هذا فإنك تجد من يبخل بالأضحية ويقصر في هذه القربة العظيمة وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على من قدر عليها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ الله .

ولكن الصحيح أنها مستحبة لا ينبغي التفريط فيها لمن قدر عليها، فهي قربة وعبادة ومشاركة للحجيج في نحر هداياهم وهي عمل صالح يتقرب بها العبد إلى الله، وقد علم من الشرع أن العمل الصالح في أيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله ويوم النحر هو آخر أيام العشر، فتجهيزها وعلفها وتسمينها في هذه الأيام ومن ثَمَّ ذبحها تقربا إلى الله عمل صالح ولا شك في ذلك.

ومن الأدلة على استحبابها ما رواه مسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».

فقوله ﷺ: ﴿ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي : يوحي بالاستحباب، لكن من أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره



وأظفاره ، وإبطه وعانته وجلده ، فلا يأخذ من ذلك شيئًا ، للنهي الوارد في الحديث، حتى يذبح أضحيته، فإن أخذ من ذلك شيئًا فالأضحية مجزئة وهو آثم لمخالفته.

أما حلق اللحية أو تقصيرها فإنه لا يجوز لأمر النبي عَلَيْ بإعفائها والنهي عن التشبه بالمشركين في حلقها، فقد روى مسلم عَن ابْنِ عُمَرَ رَعَالِيَهُ عَنَى النّبيّ –صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – قَالَ: « أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى»، وفي رواية للبخاري: « وَفَرُوا اللَّحَى ».

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحِي خَالفُوا المجُوسَ » وفي رواية عن ابن عمر رَضَالِتُهَ عَنْهُا: « خَالِفُوا اللَّشُوارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحَي ».

كل هذه الألفاظ تدل على وجوب إطلاق اللحية وأن حلقها كبيرة من الكبائر وتشبه بالمشركين بل تشبه بالنساء، نسأل الله العافية. فلا يجوز حلقها ولا تقصيرها مطلقًا، لا في أيام العشر ولا في غيرها.

### فالشرط الأول: الإخلاص:

وهو أن تكون الأضحية خالصة لوجه الله، لا رياءً ولا سمعةً ولا مكابرةً أو مفاخرةً ولا عادةً كما يفعله بعض الناس، ولا يكون فعلها خوفًا من تعيير الناس لمن تركها، ولا من أجل اللحم فقط، بل تكون خالصةً لوجه الله يبتغي العبد بها الأجر عندالله، ولذلك لا بد أن تكون طيبة سمينة غير معيوبة كما سيأتي في شروط المتابعة «لأن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالى طيب لا يقبل إلاطيبًا»، كما ثبت

ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكَةً.

ودليل الإخلاص قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنِّ آُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُخَلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهُ مَرْكَ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُخَلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهُ مَر: ١١].

وقال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآقُهُمَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمُّ كَنَاكِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِيَكُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلُهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَلُهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٧].

قال السعدي رَحَمُهُ اللهُ : ليس المقصود منها ذبحها فقط. ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه الغني الحميد، وإنها يناله الإخلاص فيها، والاحتساب، والنية الصالحة، ولهذا قال: ﴿ وَلَكِكُن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوكُ مِنكُمُ ﴾ ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء، ولا سمعة، ولا مجرد عادة. اهـ.

وقال البغوي رَحْمَهُ اللهُ : وَذَلِكَ أَنَّ أَهِلِ الْجَاهِلِيَّة كَانُوا إِذَا نَحَرُوا الْبُدْنَ لَطَّخُوا الْكَعْبَةَ بِدَمَائِهَا قُرْبَةً إِلَى الله فَأَنْزَلَ الله هَذِه الْآيَةَ: « لَنْ يَنالَ الله لُحُومُها وَلا دِمَاؤُها، وَلكِنْ يَنالُهُ وَلا دِمَاؤُها، وَلكِنْ يَنالُهُ اللهُ لُحُومُها وَلا دِمَاؤُها، وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ، وَلَكِنْ تُرَفَعُ إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى، والإخلاص وما أريد به وجه الله تعالى. اهـ

ومن الخطأ ما يحصل عند بعض الناس من تلطيخ الأبواب والجدران بدماء الأضحية فهذا من البدع والخرافات وقد يكون شركًا أو ذريعة إلى الشرك حسب ما يعتقده الفاعل وهو تشبه بالمشركين كما تقدم.

والشرط الثاني من شروط قبول الأضحية المتابعة لرسول الله ﷺ وذلك بمراعات الأوصاف التي جاءت عنه ﷺ وهي:



### الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام.

وقد ذكرت في سورة الأنعام وهي ثمانية أزواج البقر والإبل والضأن والمعز فلا يجزئ الصيد ولا الفرس ونحوه أضحية .

قال تعالى: ﴿ ثَمَنِينَةَ أَزُورَجٌ مِّنَ الظَّالِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْذِ اثْنَيْنِ قَلْ عِلْمٍ عَالَمْ اللَّانَانَيْنَ نَبِعُونِ بِعِلْمٍ عَالَمْ اللَّانَانَيْنَ فَلْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْلَيْنَ فَلْ عَالَمْ لِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَانِ قَلْ عَالَدَكَرَيْنِ عَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيَيْنِ أَمْ صَكْدَةً فَلَا عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيَيْنِ أَمْ صَكْنَتُمْ شُهَدَاءَ إِذَ وَصَّن عَلَى اللّهِ صَكْنَا لَيْضِلَ النّاسَ وَصَّن عَلَى اللّهِ صَكْذِبًا لِيضِلَ النّاسَ وَصَّن عَلَى اللّهِ صَكْذِبًا لِيضِلَ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ لِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْلِمِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْلِمِينَ ﴿ اللّهَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلْلِمِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## الشرط الثاني من شروط المتابعة: أن تكون سليمة من العيوب.

فقد روى النسائي عن البراء بن عازب رَضَيْسَهُ عَنهُ قال قال رسول الله عَيْسَةُ: «لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي»، وفي رواية: «وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي». قال البراء رَضَيُسَةُ عَنهُ: فإنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ في الْقَرْنِ والأذِن نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ في اللَّوْنِ والأَذِن نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ في اللَّوْن والأَذِن نَقْصٌ، وَأَنْ يَكُونَ في اللَّرِّ فَي اللَّذِن نَقْصٌ، قال: مَا كَرهْتَهُ فَدَعْهُ، وَلا تُحِرِّمْهُ عَلَى أَحَدِ.

ففي هذا الحديث بيان لأربع صفات في الأضاحي لا تجزئ معها الأضحية ولا تقبل: وهي العوراء التي يكون العور فيها بينًا والمرض بينًا والعرج بينًا، والعجفاء الهزيلة التي قد ضعف عظمها، أما إذا كان المرض أو العرج أو العور خفيفا فإنها تجزئ ولكن الأفضل أن يختار غيرها.

وتجزئ مقطوعة القرن أو الأذن مع الكراهة كما في حديث البراء المتقدم. وليست الحامل معيوبة كما يعتقده كثير من الناس، فإنها تجزئ أضحية ويجوز أكلها وأكل جنينها لمن أراد ذلك. فقد روى أبو داود عن جابر رَضَيَلَتُهُ أَنْ سول الله عَيَالِيَّةِ قال: « ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أَلَجُنِينِ ذَكَاةُ أُمِّه ».

بمعنى أنه يشرع ذبح الحامل من البهيمة وأكل لحمها ولحم ابنها إذا ذكيت. أي: ذكر اسم الله عليها.

### الشرط الثالث: من شروط إجزاء الأضحية أن يكون السن معتبرًا شرعا:

فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهُا أَنْ سول الله عَلَيْهُ قال : «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْشُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْن».

والسن المعتبر في الإبل ما بلغت خمس سنوات فما فوقها، وفي البقر ما بلغت سنتين فما فوقها، وفي البغر ما بلغ سنة فما فوقها، وفي الضأن ما بلغ سنة أشهر فما فوق ذلك، ولها علامات يعرفها أهل الخبرة من الثقات.

### الشرط الرابع: أن تذبح في الوقت المعتبر شرعًا:

وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وينتهي الذبح بغروب شمس ذلك اليوم.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضَالِيَهُ عَنْهُا ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْرَ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: « مَنْ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ النَّحْدَ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: « مَنْ صَلَّى صَلَّاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَ نُسُكَ أَشُكَا، فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَتِلْكَ شَاةُ خَم » الحديث.

وروًى البخاري عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاّةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ » .

وفي الصحيحين عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ



رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَم قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: « مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم اللهِ».

### الشرط الخامس من شروط المتابعة في الأضحية:

وهو التسمية وإزهاق روحها ذبحًا أو نحرًا، وأن يكون الذابح لها مسلمًا.

وهذا الشرط عام في جميع الذبائح سواء كانت قربة أو للحم أو للبيع أوغير ذلك، وذلك بأن يذكر اسم الله عليها وأن يذبحها ذبحًا أوينحرها نحرًا، والغالب أن النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، ويجوز العكس، والأول أفضل.

فمن لم يسمِّ الله عليها فإنها لا تجزئ أضحية ولا لحم القوله تعالى: ﴿ وَلَا تَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ الشَّيَطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ أَلَيْكُمْ لَلْشَرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ومن الشروط أن تذبح ذبحًا أو تنحر نحرًا، فإن صُعقت صعقا بالكهرباء أو رديت من شاهق أو نطحت أو وقذت ، فهاتت قبل أن تذكى فلا يحل أكل لحمها .

فقد روى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رَضَالِللهُ عَالَ قال رسول الله عَلَيْهِ فَكُلُوه».

ويستحب أن يزيد على التسمية: (الله أكبر). فيقول: (بسم الله والله أكبر).

وللمناسبة ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فإنه لا يجوز أكل الدجاج المستورد من بلاد الكفار كالدجاج الفرنسي فإنها غير مذكاة ولم يذكر اسم الله عليها، ولم تذبح بالطريقة الشرعية، فقد عُلم ذلك بشهادة أناس عدول، فإنهم يصعقونها بالكهرباء حتى تموت ثم يقطعون رؤوسها ويصدرونها للمسلمين



وهي ميتة جيفة وقد ترسب الدم في لحمها.

وأما ذبائح أهل الكتاب فإنها تحل للمسلمين ،بشروط كشروط ذبيحة المسلم: وهي أن يذكروا اسم الله عليها، فإذا ذكروا اسم غير الله فإنها لا تحل، وأن يذبحوها بالطريقة الشرعية كها تقدم بيان ذلك، فإن صعقوها صعقًا أو اختل شرط فإنها لا تحل.

وأما ذبائح غيرهم من الكفار، فإنها ميتة لا تحل للمسلمين.

فإذا كانت ذبيحة المسلم الذي لم يذكر اسم الله عليها لا تحل، فذبيحة الكافر من باب أولى.

نسأل الله أن يبصر المسلمين في دينهم.





# الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فيشرع للمضحي أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبل منا. ويقول: هذا عني وعن أهل بيتي. ويجوز التوكيل فيها بأن يذبح له شخص آخر.

فَفِي الصحيحين عَنْ أَنس بنِ مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، قَالَ: « ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِكَبْشًيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ»، قَالَ: « وَرَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيدِهِ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِفَاحِهِمَا»، قَالَ: « وَسَمَّى وَكَبَّرَ».

وروى أبو داود عن ابن عمر رَضَالِللهُ أَنْ النبي عَلَيْكُ ذَبِح يوم العيد كبشين...، وفيه: ثم قال: « بسم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ ».

وعند مسلم عَنْ عَائِشَة وَخَالِلُهُ عَنْ اللَّهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِ بَكَبْشِ أَقْرَنَ ... ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: « بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ لَحُمَّدً، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ».

وَعند الطبراني عَن أَبِي رَافع رَضَيَّكُ عَنْهُ ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَبْشًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَذَا عُنِّي وَعَنْ أُمَّتِي » .

وفي رواية: عند أبي داود عن جابر بن عبد الله رَضَالِيُّهُ عَنْهَا قال شهدت مع رسول الله ﷺ الأضحى بالمصلى، فلم قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش

فذبحه رسول الله ﷺ بيده وقال: « بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي » .

وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة والمعز والشاة عن رجل مع أهل بيته، فإن خرج أحد أفراد البيت عن الأسرة فانفرد بمطبخ مستقل وأراد أن يضحي لزمه أضحية أخرى فلا تجزئ الأضحية الواحدة لأهل البيت الواحد حال كونهم متفرقين.

فقد روى الطبراني عَنْ ابن مسعود رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ ، وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةِ » والجَزور هو الجمل.

وأصله في مسلم عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد اللهِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ، قَالَ: ﴿ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ».

وعند البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هِشَام، « أَنِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُضَحِّي بالشَّاةِ الوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيع أَهْلِهِ».

ويفضل في الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، إلا أن الشاة أو المعز أفضل من سبع الجمل أو سبع البقر لأنها كاملة.

والدليل على أن الجمل أفضل ثم البقر ثم الكبش ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة غُسْلَ الجَنَابَة ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّانِيَة، فَكَأُنَّا قَرَّبَ بَلَنَة، فَكَأُنَّا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، الثَّانِيَة، فَكَأُنَّا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّالِثَة، فَكَأُنَّا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الخَامِسَة، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الخَامِسَة، فَكَأَنَّا قَرَّبَ بَيْضَةً » الحديث.

ومعنى قوله: « غُسْلَ الجَنَابَةِ»، أي: صفة غسل الجنابة.

دل هذا الحديث على أن البدنة أفضل من البقرة ثم البقرة أفضل من الكبش.



ويفضل أن تكون الأضحية سمينة ذات قرون وإن تيسر اللون الأبيض الذي يميل إلى السواد فهو حسن.

فكلم كانت الأضحية أسمن وأغلى وأحب إلى صاحبها وأقرب إلى السُّنَّة، كانت أحب إلى الله عَزَقِجَلَّ.

فقد روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ أَنس بن مالك رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: «ضَحَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ووضع رجله على صفحتها وذبحها بيده».

ومعنى أملحين: أي بلون الملح وهو الذي يخالط بياضه سواد والبياض أكثر.

وعند الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَاد».

أي: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه سواد .

وروى البخاري تعليقا ووصله غيره عن أَبَي أُمَامَةَ بْنَ سَهْل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : « كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْلَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ » .

ومما ننبه عليه: ضرورة الإحسان في ذبح الأضاحي، لأن من الناس من يعذب البهيمة عند ذبحها ولا يرحمها.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس رَضَالِلُهُ عَنَهُ ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفَظْتُهُيَا عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-، قَالَ: " إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ عَنْ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-، قَالَ: " إِنَّ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَيْء، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْح، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرته أي: يشحذ سكينه.

والسُّنَّة في ذبح البهيمة هو قطع البلعوم والأوداج لأجل خروج الدم وعدم

كسر عظم الرقبة والعظام حتى تموت.

فيجب رحمة البهائم فإن الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » ثبت ذلك عن النبي عَلَيْ عند أبي داود عن عبد الله بن عمر و رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

وروى الطبراني عن معقل بن يسار رَضَاً اللهُ عَنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لَاَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا قَالَ: « وَالشَّاةُ إِنْ رَحْمَتَهَا رَحِمَكَ اللهُ».

ولا تحد الشفار أمام البهائم لأنها تحس وتخاف وربها نفرت أو هربت ، فقد روى ابن ماجه عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُا ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَدِّ الشِّفَارِ ، وَأَنْ تُوارَى عَنْ الْبَهَائِمِ ، وَقَالَ: « إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلَيْجُهِزْ » . ومعنى توارى: أي : تخفى .

ورُوى الطبراني عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنَهُا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى رَجُلِ وَاضِعَ رَجْلَهُ عَلَى صَفْحَة شَاة وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُّ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالً: « أَفَلا قَبْلَ هَذَا تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْ تَتَيْنَ » .

وَفِي رَواية عند الحاكم: « أُتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ ؟، هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُمْيتها مَوْتَاتٍ ؟، هَلَا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَها ».

فالشاهد أن النبي عَلَيْ أنكر عليه إذ يحد الشفرة أمام الشاة ، وهي تلحظ إليه وحثه أن يحدها قبل أن يذبحها وفي مكان لا تراه.

فأرفقوا بالبهائم يا عباد الله « فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً » ، كما ثبت ذلك عن النبي عَيَالِيَّ عند أبي داود عن سهل بن الخنظلية رَضَالِيَّهُ عَنهُ .

ويشرع الأكل من الأضحية والادخار والصدقة والهدية ولا يجوز بيع شيء منها أو من جلدها وصوفها ولا إعطاء الجزار شيئًا منها مقابل جزارته لأنها صارت وقفًا لله وخرجت من ملكه وإنها يجوز له الانتفاع بها والأكل منها



منحة من الله ونعمة ﴿ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠] أي: ما كان عطاؤه ممنوعًا ولا منقوصًا.

فقد روى الإمام أحمد والحاكم عن أبي سَعيد الْخُدْرِيِّ رَضَىٰلَتُهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « كُلُوا لَّخُومَ الْأَضَاحِيِّ وَادَّخِرُوا » .

وذبحت شاة في عهد النبي عَلَيْهِ فتصدقوا بأكثر الشاة ولم يبق إلا كتفها فقال النبي عَلَيْهِ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا. قال النبي عَلَيْهِ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا. قال عَيْشَةُ رَضَالِتُهُ عَنْهَا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا. قال عَيْشَ: « بَلْ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا».

أي: بقي أجرها عند الله ولم يذهب إلا الكتف الذي لم يتصدقوا به. والحديث رواه الترمذي عن عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

وروى البخاري ومسلم عن عَلَى بْن أَبِي طَالِب رَضَّالِتُهُ عَنهُ: « أَنَّ نَبِيَّ الله -صَلَّى الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَهُ أَنْ يَقْسَمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، خُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجَلَالَهَا، في المسَاكِين وَلَا يُعْطِيَ في جزَارَتَهَا مِنْهَا شَيْئًا».

واحذر أيها المضحي من المخالفات التي تصدر عند الأضاحي مع ما تقدم من تبخيرها وخضبها بالحناء والقراءة والتكبير عليها وغير ذلك من المحدثات فإن النبي عليه قال: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ » .أي: مردود. وهو في الصحيحين عن عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

نسأل الله العظيم أن يبصرنا في ديننا ، وأن يتقبل صالح أعمالنا ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، والحمد لله رب العالمين.





الخُطّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ انْحُمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ اوَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالنَا اللهُ اَوْ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ اوَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ اللهُ ال

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُوْبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَزَابِ: ٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس..

إن من الأيام العظيمة عند الله لهو يوم عرفة، فقدعظمه وفضله الله على غيره من الأيام وخصه بمزايا كثيرة وجعله الله عيدًا من أعياد المسلمين وجعل

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة قبل يوم عرفة بيوم أو يومين إن ناسب يوم الجمعة ذلك.



الوقوف في عرفة ركنًا من أركان الحج.

وفي هذا اليوم يعتق الله فيه عبيدًا من النار ، ويغفر فيه لأهل عرفات ، ويباهي بهم ملائكته ، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين ، وجعل خير الدعاء في ذلك اليوم، ومن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب عامين ، إلى غير ذلك من فضائل ذلك اليوم.

فلفضل هذا اليوم أقسم الله به في كتابه الكريم، والله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى عظيم لا يقسم إلا بعظيم يدل على عظمته، فقال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَلَيَالٍ عَشْرِ يَقْسَمُ إِلَّا بَعْظَيمُ يَدُلُ عَلَى عظمته، فقال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

قال المفسر الطبري رَحَمَدُ اللّهُ: قال بعضهم في تفسير الوتر هو يوم عرفة. اهـ وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ اللَّ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوعُودِ اللَّهُ وَمُشْهُودٍ وَمُشْهُودٍ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قال المفسر ابن كثير رَحمَهُ ٱللَّهُ: واليوم المشهود هو يوم عرفة . اهـ

وقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اليَوْمُ الموْعُودُ يَوْمُ المَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ المَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ المُخْمُعَة».

ويوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين ، وأتم فيه النعمة قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلُتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴾ ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ اللهُ فيه النعمة قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ لَكُمُ اللهِ سَلَامَ دِينَا ۚ ﴾ [المائدة: ٣] .

وروى البخاري ومسلم عَنْ طَارِق بْنِ شَهَاب، أَنَّ الْيَهُودَ، قَالُوا لِعُمَر: إِنَّي لَأَعْلَمُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً، لَوْ أُنْزِلَتْ فِينَا لَا تَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنِ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَيْثُ أَنْزِلَتْ، وَأَيْنِ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ﴾ فتبين أَنْزِلَتْ، «أَنْزِلَتْ بِعَرَفَةَ وَرَشُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ » فتبين

من هذا الحديث أن هذه الآية الكريمة نزلت في يوم عيدين يوم عرفة ويوم الجمعة، وهما من أعياد المسلمين.

قال ابن رجب رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لكن يوم عرفة عيد لأهل الموقف خاصة.

وجعل الله الوقوف بعرفة ركنًا من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، لما وروى أبو داود عن عُروة بن مُضَرِّس الطائي رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله حَيْلَةَ -: « مَنْ أدرَكَ معنا هذه الصلاة، وأتى عَرَفَات قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حَجُّه وقضى تفَثَه » وروى النسائي عَنْ عَبْد الرَّهُمَن بْن يَعْمَر رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَأَتَاهُ نَاسٌ، فَسَأَلُوهُ عَن الْحَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: « الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَة قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةً جَمْع، فَقَدْ تَمَّ حَجُّه».

و معنى قُوله ﷺ: الحَّج عرفة: قال المناوي رَحِمَهُ اللهُ: أي ركنه الأكبر وذلك للدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله معرضا عما سواه. اهـ

وقال النووي رَحَمَهُ اللَّهُ: « الْحَجُّ عَرَفَةُ» : أي عماده ومعظمه عرفة. اهـ ومعنى ذلك: أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج.

ويشرع في هذا اليوم الإكثار من ذكر الله لما مَنَّ الله به على عباده بالهداية وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها بالقلب واللسان والجوارح ويدخل في الشكر ذكره تعالى بالقلب واللسان، ومن ذلك: الذكر يوم عرفة، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ المَصَلَةِ مَن عَرَفَتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ المَصَلَةِ مَن المَحَرَامِ وَالْقرة المِعْمَ مَن عَرَفَت مَن عَرَفَت مَن عَرَفَت مَن عَرَفَت فَاد كُرُوا اللّه عِندَ المَصَلَة مَن الصَّالَة عَن اللّه عَندَ المَصَالِينَ اللّه عَنه المَعْم الحرام هو مزدلفة .

إلى أن قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِرِكُمُ وَاللَّهَ كَذَرِكُمُ وَاللَّهَ كَذَرِكُمُ وَاللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَدُ ذِكْرَاً ﴾ [البقرة: ٢٠٠].



قال المفسر البغوي رَحَمُ أُللَهُ: أَيْ: فَرَغْتُمْ مِنْ حَجِّكُمْ وَذَبَحْتُمْ نَسَائِكُكُمْ، أَيْ: ذَبَائِحَكُمْ، فَاذْكُرُوا الله بالتَّكْبير وَالتَّحْميد وَالثَّنَاء عَلَيْه، كَذَكْر كُمْ آبَاءَكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا فَرَغَتْ مَنَ الْحَجِّ وَقَفَتْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَذَكُرتْ مَفَاخِرَ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا فَرَغَتْ مَنَ الْحَجِّ وَقَفَتْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَذَكُرُوا الله كَذَكُر الطَّهَا، فأمرهم الله بذكره، قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَعَطَاءٌ: مَعْنَاهُ فَاذْكُرُوا الله كَذَكْر الصَّبِيَّ أَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ يلهج بذكر أبيه لأ يلكر غَيْره، فَيَقُولُ الله فَاذْكُرُوا الله لا غَيْرَ، كَذِكْرِ الصَّبِيِّ أَبَاهُ، أَوْ أَشَدَّ ذِكْرا. اهد. يذكر غَيْره، فَيَقُولُ الله فَاذْكُرُوا الله لا غَيْرَ، كَذِكْرِ الصَّبِيِّ أَبَاهُ، أَوْ أَشَدَّ ذِكْرا. اهد.

وروي الإمام مسلم عن ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنَاهُا ، قَالَ: « غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْلُلَبِّي وَمِنَّا الْلُكَبِّرِ».

ويشرع في هذا اليوم الإكثار من الدعاء، من كان في عرفات وغيرهم ممن حج أو لم يحج، فإن الدعاء في هذا اليوم له فضل عظيم ويتأكد فيه الإجابة بإذن الله تعالى لفضل ذلك اليوم ولأن الدعاء في يوم عرفة هو خير الدعاء.

قال بعض أهل العلم: لأنه أجزل إثابة وأعجل إجابة. اهـ

فقد روى الترمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه وَعَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: ﴿ خَيْرٌ الدُّعَاءَ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: ﴿ خَيْرٌ الدُّعَاءَ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ .

ومن فضل هذا اليوم أن الله يباهي بأهل عرفات ملائكته، ويغفر لهم ويشفعهم فيمن أرادوا، ويضمن لهم التبعات.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةً عَشِيَّةً عَرَفَةً بِأَهْلِ عَرَفَةً، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْتًا غُبْرًا ﴾ .

وروى الطبراني عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا أن رسول الله عَلَيْهُ قال لرجل من الأنصار جاء يسأله عن وقوفه عشية عرفة فقال: « ... وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السهاء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد رمل عالج أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ولمن شفعتم له». الحديث.

وروى ابن المبارك عَنْ أَنَس بْن مَالك ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً ، وَكَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَوُوبَ ، فَقَالَ : « يَا بِلالُ ، فَقَالَ : أَنْصِتُ لِيَ النَّهُ حَلَيْهِ حَلَيْهِ اللهُ حَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَعَاشَرَ النَّاس ، أَتَانِي جِبْرَائِيلُ وَسَلَّمَ - : « مَعَاشَرَ النَّاس، أَتَانِي جِبْرَائِيلُ وَسَلَّمَ - : « مَعَاشَرَ النَّاس، أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَعَاشَرَ النَّاس، أَتَانِي جِبْرَائِيلُ عَلْمَ اللهُ عَرَ وَقَالَ : إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْل المَشْعَر، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ » .

فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا لَنَا خَاصَّةً ؟ ، فَقَالَ : «هَذَا لَكُمْ وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

فَقَالَ غُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ.

ومعنى يباهي بكم ملائكته: قال النووي رَحمَهُ اللهُ: معناه يظهر فضلكم للملائكة ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم وأصل البهاء الحسن والجمال. اهـ

ومعنى قوله: « ويضمن عنهم التبعات»: أي المظالم التي عليهم لغيرهم بأن يرضي أصحاب تلك التبعات أو هي آثار الذنوب والمعاصي.

وفي هذا اليوم يعتق الله من شاء من خلقه من النار فقد ثبت عند الإمام مسلم عن عائشة رَضَيْلَتُهُ عَنْهَا أَن رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَا



مِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللهُ فِيهِ عَبْيدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي جَهم اللَّائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُ لَاءِ؟ » .

فهنيئاً لمن عتقت رقبته في هذا اليوم العظيم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واغفر لنا ولوالدينا يا رحيم يا غفار.





## الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، ورسوله المجتبى ، وعلى آله وصحبه، ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فإن يوم عرفة هو أحد أعياد المسلمين، التي ينبغي للمسلمين أن يعظموه، ويتقربوا فيه إلى الله، ما استطاعوا من القربات، من الذكر والتكبير والتهليل والصدقة والصيام، هذا هو العيد المراد شرعًا، فليس العيد في ارتكاب المعاصي والمخالفات، إن العيد لمن طاعته تزيد ،وخاف يوم الوعيد، واتقى ذا العرش المجيد.

فمن أعياد المسلمين المشروعة عيد، عرفة فقد روى النسائي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَيْكُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحُرِ وَأَيَّامُ النَّهُ رِيقٍ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَام، وَهِيَ أَيَّامُ أَكُل وَشُرَّب ﴾ .

يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب وأما يوم عرفة فإنه يستحب صيامه لمن كان خارج عرفات، لما روى الإمام مسلم عن أبي قتادة رَضَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « صِيَامُ يَوْم عَرَفَة، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ » الحديث.

والذنوب التي يكفرها صيام يوم عرفة هي الصغائر فإن لم توجد صغائر أو كفرت بأعمال أخرى يرجى أن تكفر الكبائر أو يخفف منها.

قال النووي رَحمَهُ أُللَهُ: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بها الصغائر ... فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت



درجات. اه. .

فلا ينبغي التفريط في صيام هذا اليوم لما يترتب عليه من الفضل العظيم، ولما في الصيام من تكفير الذنوب للسنة الماضية والسنة الآتية، وهذا لا يكاد يكون إلا في صيام يوم عرفة بأن يكون التكفير مقدما على الذنب.

قال المناوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: والسَنَة التي بعده: بمعنى أنه تعالى يحفظه أن يذنب فيها أو يعطى من الثواب ما يكون كفارة لذنوبها أو يكفرها حقيقة ولو وقع فيها ويكون المكفر مقدما على المكفر. قال صاحب العدة: وذا لا يوجد شيء مثله في شيء من العبادات .اهـ

ومعنى قوله: « أَحْتَسِبُ عَلَى الله »: أي أرجوا من الله، قال ابن الأثير: الاحتساب على الله البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستعمال أنواع البر. اهفانسأل الله العظيم أن يغفر زلاتنا ،وأن يكفر ذنوبنا، وأن يوفقنا لعمل الطاعات، وترك المنكرات، وأن يتقبل مناصالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ،والعفاف والغنى، اللهم آتنا قو النوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم للعمل بكتابك وسُنَّة نبيك على اللهم أصلح البلاد والعباد ،وادفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ،ومن أراد ببلادنا وبلاد المسلمين كيدًا أو فتنة، فاجعل كيده في نصره ، واجعل الدائرة تدور عليه، واشغله في نفسه يا قوي يا متين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# خطبة عيد الأضحى المبارك فضل يوم العيد وآدابه

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ تَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ إِلَنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَمُ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ إِللَّا حُزَابِ: ٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَاتُمَ اللهَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### أيها الناس..

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجُمعُونَ ﴿ هُ كَالِهِ الكريم : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجُمعُونَ ﴿ هُ ﴾ [يونس:٥٨] .

فالمؤمن يفرح بنعم الله عليه، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام والقرآن



والسُّنَّة، فهي خير من الدنيا وحطامها الزائل.

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَلَّهُ: أَيْ: بِهَذَا الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ الله مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْخَقِّ فَلْيَفْرَحُوا، فَإِنَّهُ أَوْلَى مَا يَفْرَحُونَ بِهِ، ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴾ أَيْ: مِنْ حُطَام الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ الْفَانِيَةِ الذَّاهِبَةِ لَا مَحَالَةً. اهـ.

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: فَضْلُ الله: الْإِيمَانُ، وَرَحْمَتُهُ: الْقُرْآنُ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَخَالِلَهُ عَنْهُ: فَضْلُ الله الْقُرْآنُ وَرَحْمَتُهُ أَنْ جَعَلَنَا مِنْ أَهُله. اهـ

فاحمد الله يا مسلم أن جعلك من أهل الإسلام وجعلك تقرأ القرآن وتعبد الرحمن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَالِكَ فَلْيَضَّرُكُواْ ﴾ [يونس:٥٨].

ومن النعم التي يفرح بها المسلمون أن شرع الله لهم هذا اليوم العظيم، وجعله شعيرة من شعائر الدين ، يجتمعون فيه ويصلون ويذكرون ربهم ويهللونه ويكبرونه، ويتقربون إليه بالهدايا والأضاحي، فيأكلون ويشربون ويتزاورون ويهنئ بعضهم بعضًا ، ويحجون بيت الله الحرام من استطاع منهم، فينحرون الهدي ويرمون الجهار، ويحلقون ويقصرون تقربًا إلى الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى .

فأكرِم به من يوم وأعظم به، فهو أعظم أيام السَنَة وهو يوم الحج الأكبر، وقد أقسم الله بهذا اليوم العظيم في كتابه الكريم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللهِ عَشْرِ اللهِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ اللهِ ﴾ [الفجر:١-٣].

قال مجاهد ومحمد بن كعب ومسروق: الفجر هو يوم النحر. وقال بعضهم: إن الشفع هو يوم النحر وقال بعضهم هو قوله: ﴿ وَٱلْوَتْرِ ﴾.

وروى أبو داود عن عبد الله بن قُرْط رَضَالِلَهُ عَنهُ ، عن النبيِّ – ﷺ - قال: « إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – يَوَّمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ » .



ويوم القر:هواليوم الحادي عشر من ذي الحجة. قال ابن بطال: سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمني . اهـ

وقال المناوي: وهو ثاني يوم النحر لأنهم يقرون فيه أي يقيمون ويستحمون عما تعبوا في الأيام الثلاثة يعني يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. اه.

وفضَّل الله يوم النحر على غيره لاجتهاع كثير من مناسك الحج فيه وهو يوم الحج الأكبر كها قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجّ الْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُۥ ﴾ [التوبة:٣] .

وقوله تعالى: « يوم الحج الأكبر » هو يوم النحر، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنهُ ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْر فِي تلْكَ الحَجَّة فِي مُؤَذِّنِنَ يَوْمَ النَّحْر، نُؤَذِّنُ بِمِنَى: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَام مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ.

وروى التر مُذي عن عَمْرو بْنِ الأَحْوصَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، أَنَّهُ شَهدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ، أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ، أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ أَحْرَمُ وَأَمْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ الحَجِّ الأَكْبَر يَا رَسُولَ الله، قَالَ: فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. الحديث وأصله في حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. الحديث وأصله في الصحيحين.

وروى الترمذي عَنْ عَلِيٍّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، فَقَالَ: « يَوْمُ النَّحْرِ». روي مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح.

وكانت خطبته ﷺ يوم النحر أن عظم أمر هذا اليوم، وعظم أمر الدماء والأموال والأعراض، فجعل حرمتها كحرمة هذا اليوم لفضله وشرفه، كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة رَضَيُليَّهُ عَنهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرهِ،

وَأَخَذَ إِنْسَانُ بِخَطَامِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمِ هَذَا؟ ﴾ قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ ﴾ قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ شَهْرِ هَذَا؟ ﴾ قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟ ﴾ قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟ ﴾ قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟ ﴾ قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ بَلَدِ هَذَا؟ ﴾ قُلْنَا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ فَأَيُّ بَلَدِهُ مَا اللهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَعْوِاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَلَكُمْ وَأَعْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، فَلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: ﴿ فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، فَلْنَا: كُمْ مَا أَنْ فَالَا اللهُ اللهُ

فكما أنه لا يجوز انتهاك حرمة الدماء والأموال والأعراض، فكذلك لا يجوزانتهاك حرمة البلد الحرام والشهر الحرام وانتهاك حرمة هذا اليوم العظيم، وانتهاكه يكون بارتكاب المعاصي فيه، فمما يؤسف أن كثيرًا من المسلمين يرتكبون المعاصي والمخالفات في هذا اليوم المبارك بحجة التسلية والفرح، ولا يجوز التسلي بالمعاصي ولا الفرح بها، فبعضهم يستمع إلى الأغاني وبعضهم يختلط بالنساء، وبعضهم يصور ذوات الأرواح، وربها بعضهم يسفك الدم الحرام، وهذا لا يصدر ممن يعظم حرمات الله، وإنها يصدر من ضعفاء الإيهان، لكنَّ الذين في قلوبهم تعظيم لله فسيعظمون ماعظمه الله، فمن تعظيم هذا اليوم: الوقوف عند حدود الله واجتناب مانهي الله، فهذا هو حقيقة التقوى قال تعالى: « ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ [الحج: ٣٦] فهذا اليوم العظيم هو عيد للمسلمين.

فأعياد المسلمين هي: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم عرفة ويوم الجمعة وأيام التشريق الثلاثة، أما غيرها من الأعياد المحدثة فليست أعيادا شرعية،

كعيد الوحدة وعيد الثورة وعيد الأم وبداية السنة الجديدة وغيرها، فهذه أعياد مبتدعة لا يجوز الاحتفال بها لأنها مستوردة من الغرب، ولا يجوز التشبه بهم، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُما أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «وَمَنْ تَشَبّه بقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ».

وقد شرع الله للمسلمين هذه الأعياد المباركة منها عيد الفطر وعيد الأضحى، فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رَضَيَّكَ عَنْهُ قال: قَدِمَ رسولُ الله حَيْلَةُ عَنْهُ قال: اليومَان؟ »، قالوا: حَيْلَةً - المدينة ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيها، فقال: «ما هذان اليومَان؟ »، قالوا: كنا نلعبُ فيها في الجاهلية، فقال رسولُ الله - عَيْلَةً -: « إنَّ الله قَدْ أبدَلَكُم بها خَيراً مِنها: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطر».

وروى الترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْر، وَأَيَّامُ التَّشْرِيق، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلاَم».

عباد الله: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وأخلصوا فيها لله، واتقوا الله في هذه البهائم فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ ٱلنَّهَ عَلَى مَا هَدَىكُو وَبَشِرِ يَنَالُهُ ٱلنَّةَ وَي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىكُو وَبَشِرِ يَنَالُهُ ٱلنَّهُ عَلَى مَا هَدَىكُو وَبَشِرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَىكُو وَبَشِرِ اللهُ اللهُ

وإياكم والمخالفات في هذه الأضاحي، وإياكم والرياء فيها أوالمباهاه أو المفاخرة وإياكم والبدع التي يحدثها بعض الناس في هذه الشعيرة وفي هذه النعمة العظيمة.

فبعض الناس يكبر على الأضحية وبعضهم يحنيها ، والبعض يرش الجدران بدمائها ، وهذه بدع و خرافات ما أنزل الله بها من سلطان.

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، واعلموا أن لكم إخوانًا لا يملكون الأضحية فشاركوهم الفرحة في هذا اليوم العظيم .



ففي صحيح مسلم عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَن رسول الله عَلَيْكَ قال: « فَكُلُوا وَالله عَلَيْكَ قال: « فَكُلُوا وَالله عَلَيْكَ قُوا». أي: من لحوم الأضاحي.

ويشرع في هذا اليوم مخالفة الطريق في الذهاب والإياب من وإلى مصلى العيد، فقد روى البخاري عن جابر رَضِيَّكُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى خَالَفَ الطَّريقَ».

وقد ذكر أهل العلم تعليلات في مخالفة الطريق إلى المصلى يوم العيد.

منها: لتشهد له الطريقان.

ومنها: ليتصدق على أهل الطريقين.

ومنها: لتكثير سواد المسلمين أمام أعداء الدين.

ومنها: لزيارة الأقارب.

ومنها: ليكثر من ذكر الله في الطريقين. وغير ذلك من المقاصد الشرعية.

ويشرع في هذا اليوم المشي إلى المصلى وألا يأكل حتى يرجع من مصلاه في الأضحى بينها في عيد الفطر يأكل تمرات قبل الخروج إلى المصلى كما كان يفعل رسول الله عليها.

فَفِي صَحَيْحِ البخاري عَنْ أَنَس بْنِ مَالَكُ رَضَالِتُهُ عَنُهُ، قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفَطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرات، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا». وفي سُنن الترمذي عَنْ بُريْدَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي)». وستحب في هذا اليوم التكبير والتهليل إلى آخر أيام التشريق كما قال تعالى: ﴿ كَذَرَكُ اللهُ سَخَرَهَا لَكُو لِثُكَرِّرُولُ ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَىنَكُورُ وَبَثِيرِ ٱلمُحَسِنِينَ ﴾ ﴿ كَذَرَكُ سَخَرَهَا لَكُو لِثُكَرِّرُولُ ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَىنَكُورُ وَبَثِيرِ المُحَسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٧].



### ويستحب التبكير لحضور صلاة العيد:

وحكم صلاة العيد واجبة لأمر النبي عَلَيْ بذلك، ودليل وجوب صلاة العيد ما روى أبو داود عَنْ أبي عُمَيْر بْنِ أَنسِ بْنِ مَالك، قال: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله َ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم - قَالُوا: أُغْمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّال، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِر النَّهَار، فَشَهدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنَّهُمْ رَأُوا الْهَلَالُ بِالْأَمْسَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَد».

الشاهد أنه عليه أمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، كما هو معلوم من قواعد الشرع.

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليها، ولو منفردا مادام وقتها باقيا وهو إلى قبيل الزوال، وينتهي وقتها بزوال الشمس عن كبد السهاء، فإن خرج وقتها، قضاها من اليوم الثاني كها تقدم في الحديث الآنف الذكر.

وروى البخاري عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضَالِلُهُ عَهَا، قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْن، وَذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ » الحديث.

الشاهد منه أنه عَلَيْهُ أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد وهن لا تجب عليهن الجمعة والجماعة فيكون في حق الرجال من باب أولى.

وقال بعض أهل العلم بوجوب صلاة العيد على النساء لكن الصحيح أنها لاتجب إلا على الرجال.

### ويستحب استماع الخطبة حتى ينصرف الإمام:

ويشرع الاغتسال والتجمل في هذا اليوم ولبس الثياب الجديدة بدون تكلف ولا مفاخرة فقد كان ابن عمر رَضَوَلِيُّهُ عَنْهُ يتجمل للعيد، وأعطى عمر رَضَوَلِيُّهُ عَنْهُ



رسول الله ﷺ حلة يلبسها للعيد والوفود، فقد روى البخاري عن ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بَهَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَق تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بَهَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ الْخُلَّةَ فَتَجَمَّلَ بَهَا لِلْعَيدِ وَلِلْوَّفُودِ.. » الحديث.

الشاهد منه مشروعية التجمل بالثياب الجميلة أو الجديدة يوم العيد، قال ابن بطال رَحَهُ أُلِلَهُ: « فيه أن من السُّنَّة المعروفة التجمل للوفد والعيد بحسن الثياب ؛ لأن في ذلك جمالاً للإسلام وأهله ، وإرهابًا على العدو ، وتعظيماً للمسلمين » اهـ

ولا بأس بالبشاشة في وجه المسلم وتهنئته بهذا اليوم العظيم ، والدعاء بقبول هذه الأعمال .

وللمسلم أن يتوسع في المباحات أيام الأعياد بلا إسراف ولا تبذير، ولا مانع من المزاورة في مثل هذا اليوم وصلة الأرحام، على أنه لا يجوز قطع الأرحام في غير الأعياد لأن من الناس من لا يصل أرحامه إلا أيام الأعياد وهذا قصور ونوع من القطيعة ولايجوز ذلك.

ويجب على المسلم أن يتجنب المخالفات أثناء صلة الأرحام من مصافحة النساء الأجنبيات والاختلاط بهن أو الخلوة بالمرأة الأجنبية فإنه لا يجوز مصافحة النساء الأجنبيات والاختلاط بهن.

وقد بين الله من هن المحارم اللاي يجوز الاختلاط بهن ومصافحتهن ونحو ذلك في سورة النساء بقوله: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ لَكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ مِنَاتُكُمُ اللَّيْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ النَّتِي وَالْمَهَاتُ نِسَآيِكُمُ النَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ النِّي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن وَرَبَيْنِبُكُمُ النِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمَ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن كُمُ النِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمَ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن كُمُ النَّي وَحَلَيْلُ أَبْنَايِكُمُ النَّي وَحَلَيْلُ أَبْنَايِكُمُ اللَّذِي وَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اللَّهُ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣) ﴾[النساء: ٢٣]. »

«والربيبة » : هي بنت الزوجة من رجل آخر، فهي من المحارم، ﴿ وَحَلَّكِمْ لُو الربيبة » : هن زوجات الأبناء، وهن من المحارم.

فهؤلاء هن المحارم، أما غيرهن فلسن محارم، كزوجة الأخ، وزوجة العم وزوجة الخال، وبنت العم أو بنت العمة، وبنت الخال أوبنت الخالة وغيرهن، فلا يجوز الاختلاط بهن ولا مصافحتهن.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر رَضَالِكُ عَنْ : أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟، قَالَ: « الْحَمْوُ المَوْتُ ».

وروى الطبراني عن مَعْقِل بْن يَسَار رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَه».

فلا يجوز للمسلمين أن يقابلوا هذه الشعائر وهذه النعم بالمعاصي والمخالفات، وإنها يقابلوها بالطاعات والشكر لعل الله أن يتقبل منهم ويغفر لهم.

اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ، وتقبل ضحايانا، واغفر لنا ذنوبنا ، وأصلح أحوالنا ، وارحم موتانا ، وفرج همومنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، اللهم حبب إلينا طاعتك، وكره إلينا معصيتك، واجعلنا ممن يفرح برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل بلاد، اللهم أفرحهم كما أفرحتنا بهذا اليوم العظيم، اللهم فرج همومهم، وفك أسرهم، واكبت عدوهم، واجعل لهم من كل هم فرجًا ، ومن كل ضيق مخرجًا ، ومن كل عسر يسرًا ، ومن كل بلاء عافية ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين.



## خطبة جمعة في يوم عيد فضائل أعياد المسلمين (۱)

الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا مُضلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ ورجالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ والنِّسَاء: ١].

﴿ يَمَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

### أمًّا بُعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَ أَضُلالَةٍ فِي النَّارِ. فُحْدَ ثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها الناس..

يقول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللهِ عَالَى: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَهِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَالْعُلُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

<sup>(</sup>١) المقصود من قولنا في يوم عيد: أي عيد الفطر أو عيد الأضحى.

فإن مما عظمه الله الأشهر الحرم وهي: رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة بما فيها يوم عرفة ، ويوم النحر ، ومما عظمه الله أيام التشريق وعيد الفطر ، ومما عظمه الله هو يوم الجمعة.

فهذه هي أعياد المسلمين التي عظمها الله في كتابه وأمر عباده بتعظيمها والإكثار من ذكر الله فيها وقد اجتمع في هذا اليوم عيدان عظيمان ، وذلك أن يوم العيد وافق يوم الجمعة .

فحري بالمسلمين أن يفرحوا بهذه الأعياد وأن يحتفلوا فيها بحدود الشرع، وأن يظهروا هذه الشعائر العظيمة ، ويستبشروا بها، وأما الأعياد المحدثة والمستوردة من الغرب فلا يجوز الاحتفال فيها ، والاعتداد بها، كعيد أول السَنَة الجديدة ، وعيد الوحدة وأعياد الثورات والانقلابات ، وأعياد الميلاد كعيد ، ميلاد النبي عليه وغيرها ، فإن الاحتفال فيها من البدع وتعطيل الأعمال الدنيوية بسببها تشبه بالكفار.

فقد روى أبو داود عن ابنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: « وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ».

### أيها النّاس:

إنه في مثل هذا اليوم لا تجب صلاة الجمعة، فمن شاء أن يصلي أربع ركعات ظهرًا أجزأه، وذلك لمن صلى صلاة العيد، فقد رخص في ذلك رسول الله على ويستحب أن يصلي جمعة لكنها ليست واجبة، لحيث وأنه قد اجتمع في هذا اليوم عيدان وهما يوم جمعة ويوم عيد، لما ثبت عند أبي داود عن إياس بن أبي رملة الشّامي، قال: شَهدْتُ معاوية بن أبي سفيانَ وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشَهدتَ مع رسولَ الله - عيدين اجتمعا في يوم؟، قال: نعم، قال: فكيف صَنَع؟ قال: صلّى العيدَ، ثم رخّصَ في الجمعة، فقال: « مَن شاء أن فكيف صَنَع؟ قال: صلّى العيدَ، ثم رخّصَ في الجمعة، فقال: « مَن شاء أن



يُصلِّي فليُصَلِّ » فدل على عدم وجوبها.

### عباد الله:

أعياد المسلمين خمسة، ومنهم من جعلها ثلاثة وهي الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة.

فأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع ، فضله الله على سائر أيام الأسبوع وخصه بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة وأمر الناس بالاجتماع في هذا اليوم لطاعته ولذكره وشكره.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَالْسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ۗ ﴾ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ﴾ [الجمعة: ٩].

وروى الطبراني في الأوسط عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ قَالَ: « عُرضَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، جَاءَ بَهاجِبْرِيلُ فِي كَفِّهِ كَالْرَآةِ الْبَيْضَاءِ فِي وَسَطَهَا كَالنَّكْتَة السَّوْدَاء، فَقَالَ: « مَا هَذه يَا جَبْرَيلُ؟ » ، قَالَ: هَذه الْجُمُعَةُ فِي وَسَطَهَا كَالنَّكْتَة السَّوْدَاء، فَقَالَ: « مَا هَذه يَا جَبْرَيلُ؟ » ، قَالَ: هَذه الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مَنْ بَعْدِكَ، وَلَكُمْ فَيها خَيْرٌ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَنْ بَعْدِكَ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلُ، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَنْ بَعْدِكَ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو أَحُدُ رَبَّهُ بِخَيْرٍ هُو لَهُ قَسْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرٍّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ إِلَّا ذَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ أَلِا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ أَلَا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرَّ إِلَّا ذَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْ شَرَّ أَوْ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّ إِلَّا يَدْعُو هُ إِلَا خَرَةٍ يَوْمَ المَزيدِ » .

فيشرع في هذا اليوم التنظف والاغتسال، والتجمل والتطيب، واستعمال السواك ولبس الثياب الجميلة والنظيفة، لما روى ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -: « إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدً، وَضَلِيَّهُ عَلَيْهُ الله للمُسْلمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ عنده طِيبٌ فَلْيَمْسَ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

ويوم الجمعة خير الأيام، وفيه خلق آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ، وفيه تقوم الساعة.

لما روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: « خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجُنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْم الْجُمْعَةِ ».

### وفي الجنب سوق يأتيه المؤمنون كل جمعي :

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ رَضَيَّكُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ: « إِنَّ فِي الْجُنَّة لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة، فَتَهُبُّ رَيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهمْ وَثِيَابِهمْ، فَيَزْ دَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجَعُونَ إِلَى أَهْلِيهمْ وَقَدَ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجَعُونَ إِلَى أَهْلِيهمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ هُمْ أَهْلُوهُمْ: وَالله لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ هُمْ أَهْلُوهُمْ: وَالله لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا» الحديث.

ومن فضل هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب الله له كها تقدم في حديث أنس رَضَاً الله عنه الذي سمعتموه آنفًا، وأرجى ما تكون هذه الساعة : في آخر ساعة من يوم الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

ومن فضائل هذا اليوم أنه كفارة للذنوب، وأن الأعمال فيه مباركة والأجور مضاعفة كالصلاة على النبي عليه والتبكير إلى المسجد ونحو ذلك.

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخَالِكُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ قال: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَصَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ » .أي ما لم ترتكب الكبائر.

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ۚ أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ،



فَكَأَنَّا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّا قَرَّبَ الْمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمعُونَ الذِّكُرَ ».

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّكَ عَنْ أَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّي وَسَلَّمَ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّي وَسَلَّمَ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّي يَفُرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةٍ أَيَّام ».

ومن تحصائص هذا اليوم تحريم إفراده بصيام لأنه عيد الأسبوع، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ اللَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ اللَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ - قَالَ: « لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْإِمَامِ مَسْلَم مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَي صَوَّمَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ».

ومنَ فضلهً أن الله أقسم به في كتابه العزيز فقال: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۗ ۗ ۗ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُؤْمِدِ اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ اللهِ وَمَدَّا لِهُ اللهِ وَمَدَّا لِهُ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَدَّا لِهُ اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَدَّا لِهُ اللهِ وَمِدَا اللهِ وَمِدَا اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَدَّا لِهُ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

ذكر المفسرون أن «الشاهد»: هو يوم الجمعة . «والمشهود »: هو يوم عرفة.

## ومن أعياد المسلمين : يوم عرفت :

وهو اليوم المشهود في قوله تعالى: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشَهُودٍ ﴿ ﴾ وهو الوتر الذي أقسم الله به في سورة الفجر في قوله: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْفَرِ ۞ ﴾ [الفجر:١-٣] كما ذكر المفسر ابن كثر وغيره من المفسرين.

ومن فضائل هذا اليوم أن الوقوف فيه بعرفات ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن يعمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَن رسول الله عَلَيْةً قال: « الحَجُّ عَرَفَةُ ».

ومن فضائله أن الله يغفر للواقفين بعرفات، لما روى ابن المبارك عن أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنهُ أن رسول الله ﷺ قال: « أتاني جبريل عَلَيْوالسَّلَامُ آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: « إِنَّ الله خَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ المَشْعَرِ، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبعَات ».

ويباهي بهم ملائكته فيظهر فضلهم ويريهم حسن أعمالهم ويثني عليهم. فقد روى الطبراني عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: ﴿ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَقُولُ: عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُمْرًا».

وفي هذا اليوم يعتق الله عبيدا كثيرًا من النار، فقد روى مسلم عن عائشة رَضَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْيدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ » . الحديث .

فيستحب في هذا اليوم الإكثار من الذكر ومن الدعاء.

فقد روى الترمذي عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه وَضَالِتُهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: ﴿ خَيْرٌ الدُّعَاءَ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلي: لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين من الصغائر لمن كان خارج عرفة. فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة ، فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة ». عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة ، فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَة ». وفي هذا اليوم أكمل الله الدين وجعله عيدًا للمسلمين ومكفرًا لذنوبهم وبركة في أعماهم وذخرا في أجورهم.



فقد روى البخاري ومسلم عَنْ طَارِق بْنِ شَهَاب، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، مَنَ اليَهُو دِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ، آيَةً فِي كَتَابِكُمْ تَقْرَءُو نَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُو دِ نَزَلَتْ، لاَ تَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَة؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ عَيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَة؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَمَّتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ۚ ﴾ [المائدة: ٣] قَالَ عُمَرُ: ﴿ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ –صَلَّى الله عَمَرُ: ﴿ وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَة يَوْمَ جُمْعَة ﴾ .

فيجب على المسلمين أن يلتزموا بالآداب الشرعية، وأن يتجنبوا المخالفات والمعاصي في هذه الأيام ،وفي هذه الشعائر العظام، ولا بأس أن يتوسعوا في المباحات من المأكولات والمشروبات والملبوسات ،في حدود الشرع بلا إسراف ولا تبذير ، ولا بخل ولا تقتير ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبع هداه. أما بعد:

فمن أعياد المسلمين العظيمة عيد الأضحى وعيد الفطر.

فأما عيد الأضحى المبارك فهو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو واقع بين عيدين عظيمين، يوم عرفة وأيام التشريق، وفيه ينحر المسلمون هداياهم وضحاياهم تقربًا إلى الله، وفيه يقف الحجاج بالمشعر الحرام ثم يدفعون إلى منى ثم يرمون الجمرة الكبرى ثم ينحرون أو يذبحون الهدي ثم يحلقون أو يقصرون ثم يطوفون بالبيت الحرام.

ويوم النحر: هو أفضل أيام السَنَة إطلاقا لما روى أبو داود عن عبد الله بن قرط رَخِيَلِتُهُ عَنْدَ اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قرط رَخِيَلِتُهُ عَنْدَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». ويوم القر: هو الحادي عشر من ذي الحجة.

وقد أَفَسم الله بهذا اليوم في كتابه قال تعالى: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللهِ وَلَيَالِ عَشْرِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ اللهِ عَشْرِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَشْرِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْلِ عَشْرِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَشْرِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِي عَلَيْدِ الللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ

قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: والفجر، هو فجريوم النحر. كما نقله ابن كثير عن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب.

فعيد الفطر وعيد الأضحى يومان عظيمان يحتفل فيهما المسلمون ويتوسعون فيهما بالمباحات في حدود الشرع ويتزاورون ويهنئ بعضهم بعضًا ويلعبون فيهما إلى غير ذلك من الأمور المباحة، ويحرم عليهم الصيام في هذين اليومين



العظيمين لما تقدم أنهم يومان يفرح فيهم المسلمون ويروحون على أنفسهم بما شاءوا مما أباح الله.

فقد روي النسائي وأبو داود عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: « مَا هَذَانِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ: « مَا هَذَانِ الله عَلَيْهِ عَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلَيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ أَبْدَلَكُمْ يَوْمَيْنِ خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفُطُر » .

وقد نهى رسول الله ﷺ عن صيام هذين اليومين تعظيمًا لهما.

فقدروى البخاري عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمُ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمُ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ ».

ولشرف هذين اليومين ، فإن الله تعالى جعلهما عقب فريضتين عظيمين ، فأما عيد الفطر فجعله الله عقب فريضة الصيام ، وأما عيد النحر فجعله عقب فريضة الحج.

# ومن أيام الله المعظمة أيام التشريق وهي:

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي على الشمس.

وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه ، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا: ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آلِيامِ مَعۡدُودَتِ ۚ ﴾ [البقرة:٢٠٣].

قال المفسر البغوي رَحمَهُ اللَّهُ: الأيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام

المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. اه. .

وأيام التشريق من أعياد المسلمين لما روى الحاكم وأحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَالِيَّهُ عَنهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَلَيْكُ عَنهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿ إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ سُلَام، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرَّبٍ » .

ويشرع الإكثار من ذكر الله في أيام التشريق ولا يشرع الصيام فيها، لما روى مسلم وأبو داود عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبِ وذكر لله عَرَّفَجَلَّ » .

فنهى رسول الله عَيَّا عن الصيام فيها لهذه العلة، فقد روى النسائي عن حمزة بن عمرو الأسلمي رَضَوَلَكُ عَنْهُ أَن النبي عَيَّاتُ قال: « لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ ، أَيَّامُ النَّسُريقِ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُل وَشُرْب ».

قال أهل العلم: لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي في حق من كان في مكة من الحجاج.

هذه هي أعياد المسلمين التي عظمها الله، فيجب على كل مسلم تعظيمها كما عظمها الله، وشكر الله على شرعيتها، ويجب اجتناب المخالفات والمعاصي فيها، إذ أن المعصية فيها أشد إثماً من غيرها، فإن من الناس من يقابل هذه الشعائر بالمعاصي بحجة التسلية والفرح، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد حرم التسلية بالمعاصي، قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَقُرَحُونَ فِي الله سُبْحَانَهُ وَالله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ

وقد أباح الله التسلية بالمباحات والمستحبات فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلَ بِفَضَٰلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَكُمَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

ولا بأس من التهاني في هذه الأيام والتزاور وصلة الأرحام بغير اختلاط ولا مصافحة للنساء الأجنبيات، لأن العيد من المعاودة والاجتماع.



ويحرم استماع الأغاني في هذه الأيام وفي غيرها ومشاهدة المسلسلات لما فيها من المخالفات والمحذورات والتبرج والسفور وغير ذلك.

و لا بأس في هذه الأيام من التوسع في المباحات مع تجنب الإسراف والتبذير. ويجب المحافظة على الصلوات والجماعات في هذه الأيام وغيرها، ومن ذلك المحافظة على صلاة الجمعة والعيدين فإنها واجبة على الرجال دون النساء.

فقد جاء وعيد شديد في المتهاونين في صلاة الجمعة ، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رَوَّيَكُ عَنْ وَدْعِهِمُ النبي عَلَيْ قال: « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ النبي عَلَيْ قال: « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامُ عَنْ وَدْعِهِمُ النبي عَلَيْ قال النبي عَلْمُ عَلَيْ قال النبي عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ النبي عَلَيْ عَلْمُ النبي عَلْمُ عَلْمُ النبي عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ ع

وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي الجعد الضمري رَضَالِسُهُ عَنهُ أن النبي ﷺ قال: « مَنْ تركَ ثلاث جُمَع تهاوناً بها، طَبَعَ الله على قَلْبه ».

وفي رواية: « مَنْ تَرَكَ الجُمْعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ ». وهي عند ابن حبان وابن خزيمة.

أما لو اجتمع يوم جمعة وعيد كيومنا هذا فإن صلاة الجمعة تكون مستحبة وليست بواجبة كما تقدم، وهذا في حق من صلى العيد فقط، أما من لم يصل صلاة العيد فإن صلاة الجمعة باقية على الأصل وهو الوجوب، على أن صلاة العيد واجبة على الرجال دون النساء.

ودليل وجوب صلاة العيد ما روى أبو داود عَنْ أبي عُمَيْر بْنِ أَنْس بْنِ مَالِكَ رَضَيْلَةَعَنَهُ، قال: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهَ مَالِكَ رَضَيْلَةَعَنَهُ، قال: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابَ رَسُولَ الله حَلَيْه وَسَلَّمَ - قَالُوا: أُغْمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّال، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَار، فَشَهدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ رَشُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْطِرُوا، وَأُوا الْهِلَالَ بَالْأَمْسَ، فَأَمَرَهُمْ رَشُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْطِرُوا،

وَأَنْ يَغْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَد ».

الشاهد أنه عَلَيْكُ أمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، كما هو معلوم من قواعد الشرع.

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليها، ولو منفردا مادام وقتها باقيا وهو إلى قبيل الزوال وينتهي بزوال الشمس، فإن خرج وقتها، قضاها من اليوم الثاني لما تقدم في الجديث من قوله: «وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَد».

وروى البخاري عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضَيَّكُ عَنَى اللهُ عَطِيَّةَ رَضَيَّكُ عَنَى اللهُ عَظِيَّةَ رَضَيَّكُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الشاهد منه أنه عَيْكُ أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد وهن لا تجب عليهن الجمعة والجماعة فيكون في حق الرجال من باب أولى.

وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الصلاة على النساء والصحيح أنها لا تجب إلا على الرجال.

فنسأل الله العظيم أن يو فق المسلمين إلى ما فيه صلاحهم، وأن يجمع شملهم، ويوحد صفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد كلمتهم وينصرهم على عدوهم، وأن يعينهم على طاعة ربهم، وأن يجنبهم وبلادهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولولدينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.





# فضل الذكر عمومًا وفي أيام التشريق خصوصًا (١)

الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَضَلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ أَلَهُ مَوْدُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠٠٠ ﴾ (النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا سَدِيلًا ﴿ يُعَلِّمُ أَنُوبَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

### أيها المسلمون..

إننا في أيام مباركات، وهي أيام التشريق، أيام عظمها الله في كتابه وعظمها رسوله على الله في كتابه وعظمها رسوله على أينا في سُنته وهي من أعياد المسلمين، كما ثبت عند الإمام أحمد والحاكم (١) تخطب في يوم جمعة وافقت أحد أيام التشريق

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر وَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذَكر لله ».

فأباح الله فيها التوسع بالأكل والشرب والأكل من لحوم الأضاحي مع كثرة ذكر الله فيها شكرًا له على نعمه وعلى ما أحل لهم من بهيمة الأنعام ونهى عن الصيام فيها لأنها من ضمن الأعياد التي شرعها الله للمسلمين.

فقد روى الطيالسي عَنْ أَنَس بن مالكُ رَضَيْلَهُ عَنْهُ ، قَالَ: « نَهَى رَسُولُ الله حَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ صَوَّم ستَّة أَيَّام مِنَ السَّنَةِ، ثَلاَثَة أَيَّام مِنَ التَّشْرِيقِ، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثَخْتَصَّةً مِنَ الْأَيَّام » .

وَروَى البخارَي عَنْ عَائِشَةَ، وَعِن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمْ، قَالاَ: « لَمْ يُرخَّصْ فِي أَيَّام التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ ».

وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي على الشمس.

وقال بعض أهل العلم: كانت تكثر لحوم الأضاحي والهدايا عن حاجة يومهم فيدخرون لحومها فكانوا يشرحونها شرائح رقيقة، وينشرونها على الصخور أو على الجبال حتى تتعرض إلى أشعة الشمس فيذهب عنها الرطوبة التى هى سبب في فسادها. اه.

فينبغي على المسلمين عمومًا وعلى الحجيج خصوصًا أن تلهج ألسُنَتهم بذكر الله من التسبيح والتكبير والتهليل خصوصًا في هذه الأيام عملا بقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَانْ حَرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعَدُودَتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَالَخُرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتّقَلَى وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ وَمَن تَاخَرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّقَلَى وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ وَمَن تَاخَرُ فَلا إِنْهُ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّقَلَى وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنّتُكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ وَمَن تَاخَرُ فَلا إِنْهُ عَلَيْهِ لِمَن اتّقَلَى وَاتّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَعَلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ



قال ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ في تفسيره: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « الْأَيَّامُ المعْدُودَاتُ» أَيَّامُ النَّشْريق، وَ «الْأَيَّامُ المعْلُومَاتُ» أَيَّامُ العَشْر.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ رَحِمَهُ اللّهُ : ﴿ ﴿ وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي ٓ أَيْكَامِ مَّعُـدُودَتٍ ﴾ يَعْنِي: التَّكْبِيرُ أَيَامَ التَّشْرِيق بَعْدَ الصَّلَوَاتِ المَّدُتُوبَاتِ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ. اهـ.

وقال السعدي رَحَمُ أُلله : أمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، لمزيتها وشرفها، وكون بقية أحكام المناسك تفعل بها، ولكون الناس أضيافا لله فيها، ولهذا حرم صيامها، فللذكر فيها مزية ليست لغيرها، ولهذا قال النبي عَلَيْ : « أيام التشريق، أيام أكل وشرب، وذكر الله فيها، ذكره عند رمي الجهار، وعند الذبح، والذكر المقيد عقب الفرائض، بل قال بعض العلهاء: إنه يستحب فيها التكبير المطلق، كالعشر، وليس ببعيد. اهـ

وفي هذه الأيام مشروعية ذبح الهدايا والأضاحي إلى غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وهو آخر أيام التشريق وعند غروبها ينتهي وقت الذبح. فقد روى الإمام أحمد والبيهقي عن عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كُلُّ أَيَّام التَّشْريق ذَبْحُ ».

فيشرع للناس أن يأكلوا ويشربوا ويتصدقوا من هذه اللحوم ويدخروا منها إلى ما بعد أيام التشريق ويذكروا الله ويشكروه على هذه النعم ، فقد روى أبو داود والنسائي عن نُبيْشة رَضَالِكُ عَنْهُ، قال: قال رسولُ الله - عَلَيْهِ -: « إنّا كنّا نَهَيْناكُم عن خُومها أن تأكلُوها فوق ثَلاث، لكي تَسَعَكُم فقد جاء الله بالسّعه، فكلوا وادّخِرُوا واتّجِرُوا، ألا وإنّ هذه الأيامَ أيّامُ أكل وشُرْب وذِكر لله عز وجلّ ».

ويجب على العبد أن يخلص لله في هذه القربة ويشكره عليها وذلك بتقواه وصرفها حيث أراد الله والإكثار من ذكر الله قال تعالى: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا

وَلَا دِمَآؤُهَا وَلِكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِثُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُوُ وَبَثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُوا السَّمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِرُ فَإِلَاهُ كُو إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَسُلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِرُ فَإِلَاهُ كُو إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ اللهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَاللهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَاللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

وقال الله في كتابه الكريم: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَاللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَا

قال المفسر ابن كثير رَحَمُ أللَّهُ: يأمرُ تَعَالَى بذكره وَالْإِكْثَار منْهُ بَعْدَ قَضَاء المناسك وَفَرَاغِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ كَذِكُرُ عَابَ آءَ كُمْ مَ ﴿ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ المناسك وَفَرَاغِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ كَذَكُرُ عَابَ آءَ كُمْ مَ ﴿ الْخَتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَطَاء: هُوَ كَقَوْلَ الصَّبِيِّ: ﴿ أَبُهُ أَمَّهُ ﴾ يَعْنِي: كَمَّا يَلْهَج الصَّبِيُّ ابْنُ جُرَيج، عَنْ عَطَاء: هُو كَقَوْلَ الصَّبِيِّ: ﴿ أَبُهُ أَمَّهُ ﴾ يَعْنِي: كَمَّا يَلْهَج الصَّبِيُّ بِذُ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ، فَالْهُجُوا بِذِكْرِ الله بَعْدَ قَضَاءِ النَّسُكِ. وَكَذَا قَالَ الضَّيَّاتُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنْس.

وَقَالَ سَعِيدُ بَنُ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: كَانَ أَهْلُ اجْاهِليَّة يَقَفُونَ فِي الموْسِم فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: كَانَ أَبِي يُطْعِمُ وَيَحْمِلُ الحَالات وَيَحْمِلُ الدِّيَاتِ. لَيْسَ فَهُمْ ذكْرٌ غَيْرُ فِعَالِ آبَائِهِمْ. فَأَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَأَذَكُرُوا اللهَ كَذِكْرُ غَيْرُ فِعَالِ آبَائِهِمْ. فَأَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَأَذَكُرُوا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَأَذَكُرُوا

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ مَ أَيْ: فَرَائِحَكُمْ مَنْ حَجِّكُمْ وَذَبَحْتُمْ نَسَائِكُكُمْ أَيْ: ذَبَائِحَكُمْ ، يُقَالُ: نَسَكَ الرَّجُلُ فَرَغْتُمْ مِنْ حَجِّكُمْ وَذَبَحْتُمْ نَسَائِكُكُمْ ، أَيْ: ذَبَائِحَكُمْ ، يُقَالُ: نَسَكَ الرَّجُلُ يَنْسُكُ نُسُكُ نُسُكُ نُسُكُ أَسُكًا إِذَا ذَبَحَ نَسِيكَتَهُ ، وَذَلَكَ بَعْدَ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالاَسْتَقْرَار بِمِنَى ، فَاذْكُرُوا الله بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّخْمِيدِ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ ، كَذَكْرِكُمْ آباءَكُمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْحَجِّ وَقَفَتْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَلَدَكَرَتْ مَفَاخِرَ آبَائِهَا. اهـ كَانَتْ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْحَجِّ وَقَفَتْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَلَدَكَرَتْ مَفَاخِرَ آبَائِهَا. اهـ



### عباد الله..

اعلموا أن للذكر فضائل عظيمة ، ومزايا عديدة ، وأجور كثيرة في هذه الأيام وفي غيرها ، فذكر الله حياة للقلوب وراحة للأبدان ومطردة للشيطان فلو لم يكن من فوائد الذكر إلا أن الله يذكر الذاكرين ، ويكون معهم في كل حين لكان كافيا ، وكفى به منقبة ، وأنعم بها من ممدحة ، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ فَاَذَكُرُكُمْ وَالشَّكُرُوا لِى وَلَا تَكَفُّرُونِ ﴿ اللَّهِ مِعَهُ مَوْ اللهِ معه بنصر ه وتأييده وحفظه وتسديده ومن كان الله معه فلا خاذل له ولو اجتمع عليه من في الأرض كلهم جميعا .

فها أيسر الذكر وما أسهله على من وفقه الله له، فهو عبادة عظيمة لا يكلف العبد جهدًا ولا مالاً ولا مشقة، ولهذا وصف الله أولي الألباب وهم أصحاب العقول السليمة أنهم يذكرون الله على كل أحوالهم قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَاللَّرَضِ وَالخِيلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ لَاَينَتِ لِأُولِي الأَلْبَابِ اللهُ اللَّينَ اللَّوْلِينَ اللَّهُ وَيَكُوبُ وَالنَّهَارِ لَاَينَتِ لِأُولِي الأَلْبَابِ اللهُ اللَّينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللهُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللهُ وَيَعَمَّ وَيتَفَكَّرُونَ إِنَّ اللهُ وَيتَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ اللهُ وَعَلَى اللهُ فِي مَدْخَلُهُ وَعَنَا عَذَابُ النَّارِ اللهُ فِي مَدْخُلُهُ وَخْرِجِهُ ، وفي ركوبه وسفره ، وعند طعامه ومرقده ، ونومه واستيقاظه، دائمًا متصل بربه، لأن ناصيته بيده، فمن كان ومرقده ، ونومه واستيقاظه، دائمًا متصل بربه، لأن ناصيته بيده، فمن كان

كذلك فليبشر بلطفه وحفظه وفضله وكرمه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، والفوز برضاه فالموفق من وفقه الله لذكره وشكره وحسن عبادته، و ينبغي الاعتباد في ذلك على الله وسؤاله المعونة في أمور دينه ودنياه عملا بقوله تعالى: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللَّهُ وَسَوْلُهُ تَعْبُدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

فلا سبيل للعبد إلى ذلك إلا بمعونة وتوفيق من ربه، ولذلك علم النبي على الله على الله

فقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل رَضَالِسُّعَنهُ: أن رسولَ الله - عَلَيْهِ - أخذ بيدِه وقال: « يا معاذُ والله إني لأحِبُّك» ، فقال: « أُوصيكَ يا معاذ لا تَدَعن في دُبُر كُل صلاةٍ أن تقول: اللهُمَّ أعني على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبادَتك ».

والذكر عباد الله: من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها وأقربها إليه.

فقد روى الطبراني والبزار عن مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ آخِرَ كَلَامِ فَقد روى الطبراني والبزار عن مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضَالِكُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ أَنْ قُلْتُ: أَيُّ الْأَعْمَالَ أَحَبُّ فَارَقْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَأَنْ قُلْتُ: أَيُّ الله عَمَالَ الله عَمَالُ وأقربها إلى الله، قَالَ: « أَنْ تُمُوتَ إِلَى الله وَأَقربها إلى الله، قَالَ: « أَنْ تُمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ » .

قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ: أي والحال أن لسانك (رطب من ذكر الله) يعني أن تلازم الذكر حتى يحضرك الموت وأنت ذاكر فإن للذكر فوائد جليلة وعوائد جزيلة وتأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضد ذلك. قال الطيبي: ورطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن إدامة الذكر. اهـ

فالنبي ﷺ حث على مداومة الذكر حتى يأتي الموت فهنيئا لمن مات ولسانه ذاكر لله وهنيئًا لمن مات وهو يذكر الله وختم له بلا إله إلا الله .



فقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ، قال: قال رسول الله - عَلَيْكَةٍ -: « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةُ » .

فالذاكر حي القلب والغافل ميت القلب فقد روى البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّيْتِ».

و في رواية عند مسلم: « مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْبَيْتِ » .

وملازمة الذكر من أسباب النجاة من عذاب الله لما روى الطبراني رَحْمَهُ اللهُ عَنْ جَابِر رَضَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « مَا عَملَ آدَميُّ عَنْ جَابِر رَضَا لِللهُ عَنْهُ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « مَا عَملَ آدَمِيُّ عَمْلًا أَنْجُى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذَكْرِ الله » ، قيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله ؟ قَالَ: « وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا أَنْ تَضْرِبُ بَسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ » .

فانظر يا عبد الله كيف فضل النبي عَلَيْ الذكر على الجهاد في سبيل الله وقد علمت فضل الجهاد في سبيل الله وما أعد الله للمجاهدين في سبيله في الجنة من المنازل الرفيعة والدرجات العالية.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بَخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكُكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوْا عَدُوّكُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ » ، قَالُوا: وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: « ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

وقد استشكل بعض أهل العلم ذلك، فقالوا :كيف يكون الذكر أفضل من الجهاد وقد جاءت أدلة كثيرة في أفضلية الجهاد في سبيل الله ؟ .

فمتى يكون للذكر مزية ، وفضل على الجهاد في سبيل الله ياعباد الله؟.

يكون للذكر مزية وفضل على الجهاد، إذا تواطأ ذكر اللسان مع حضور القلب، وذلك بأن يستحضر الذاكر عظمة ربه بقلبه ويتمعن معاني الذكر الذي ينطق به لسانه.

وَأَجَابَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّهُ مَا مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ إِلَّا وَالذِّكْرُ مُشْتَرَظُ فِي تَصْحِيَحِهِ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ الله بَقَلْبِهِ عِنْدَ صَدَقَتِه أَوْ صِيَامِهِ مَثَلًا فَلَيْسَ عَمَلُهُ كَامَلًا فَصَارَ الذِّكْرُ أَفْضَلَ الْأَعْمَالَ مَنْ هَذه الْخَيْثِيَّةَ. اهـ.

ويزداد أجر الذكر وفضله حال خلو العبد بربه وأنسه بذكره، فقد جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلْتُهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظلُّهُمُ اللهَ فِي ظلِّه، يَوْمَ لاَ ظلَّ إلاّ ظلَّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ... وذكر منهم: وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

فلها كان الخالي عن الناس أبعد عن الرياء خصه هنا بالذكر.

وربها تكون الخلوة في هذا الحديث أشمل وأعم من الخلوة من أعين الناس وهي أنه لا يلتفت إلى الخلق ولا إلى مشاغل الدنيا وإنها يتعلق قلبه بالله فيذكر ربه فتفيض عيناه.



قال القرطبي رَحِمَهُ اللهُ في معنى: «ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ »: أي خاليا من الخلق ومن الالتفات إلى غير الله ففاضت عيناه إما خوفًا من الله أو محبة وشوقًا. اهـ بمعناه.

وقال العلامة العثيمين رَحْمَهُ أُللَّهُ: أي خاليا من مشاغل الدنيا قلب صاف ليس له تعلقات ففاضت عيناه شوقا إلى الله وخوفًا منه. اهـ





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله حمدًا كثيرًا، طيبًا مباركًا، كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله تسليهًا مزيدًا.

#### أما بعد:

فإن للذكر فضائل عديدة ومناقب جزيلة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله يكون مع من ذكره بالتوفيق والتسديد، والنصر والحفظ والتأييد، وأما في الآخرة بالإثابة والمغفرة.

قال تعالى ﴿ فَأَذَكُرُونِي ٓ أَذَكُرُكُمْ وَأُشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٥٢ ﴾ [البقرة: ١٥١].

قال المفسر الطبري رَحَمُهُ اللَّهُ:أي: فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيها آمركم به وفيها أنهاكم عنه، أذكر كم برحمتي إياكم ومغفرَتي لكم. اهـ

وقال العيني في معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: « أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني». أي: معه بعلمه وقيل معه بحسب ما قصد من ذكره «فَإِنْ ذَكَرَني فِي نَفْسِهِ» بالتنزيه والتقديس سرا ذكرته بالثواب والرحمة سرا. اهوقال ابن أبي جمرة: أي: اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام. اهد.

وهذا تفسير بالمقتضى، فإن الله يذكره ثم يثيبه، فلا مانع من أن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى يذكره في نفسه أو عند الملأ الأعلى ثم يثيبه بمقتضى ذلك، فإن من صفات الله تعالى ذكره لعبده الذاكر فإذا ذكره أثابه.

فيا عباد الله: إن ذكر الله من أسهل العبادات التي يقوم بها العبد فهو أيسر عليه من قيام الليل وجهاد الكفار ونفقة الأموال فمن عجز عن هذه الأعمال



فلا يعجز عن ذكر الله تعالى.

فقد روى الطبراني عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « مَنْ عَجَزًّ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، فَلْيُكْثِرُ مِنْ ذَكْرِ اللَّهِ » .

والذاكرون لله عَنَجَلَ هم السابقون بالدرجات العالية والنعيم المقيم في الجنة . فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَي جَبَل يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ ، فَقَالَ: «سيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ اللهُ رُونَ » قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ» .

فاحرص يا عبد الله على الذكر في سائر الأوقات عمومًا وفي هذه الأوقات خصوصًا، فإن الذكر يتأكد فضله في أيام عشر ذي الحجة، وفي أيام التشريق لفضل هذه الأيام.

اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الخائفين اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبًا شاكرة وأعمالا مقبولة اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئها برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين.



الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا مَمَنْ يَهْدهِ اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَهُ مَصَلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴿ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱللَّمْ وَقِيبًا (١) ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ثَا يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴿ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

# أمًّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَديث كتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْأُمُورِ الْخُدْدَةَةُ اللهُ وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّار . اللهُ عَدَّنَاتُهَا ، وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّار .

# أيها الناس . .

﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة في أيام الفتن.



فإن من علامات الساعة، كثرة الفتن وانتشارها، وكثرة القتل والهرج، واختلاط أمور الناس، فالناظر إلى الفتن في هذه الأزمان يراها تموج كموج البحار، وهذه سُنَّة الله في أرضه، ليبتلي بها عباده فقدر الفتن كونا، لكنه حذر منها.

قال الله في كتابه الكريم: ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ اللهُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

أي: ليتميز المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والثابت من المذبذب، والصابر من المتسخط.

فيبلو الله الناس بعضهم ببعض ،ويسلط بعضهم على بعض، ويبتليهم بالفقر والأمراض، والحروب والمصائب، وتسلط الظلمة وغير ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللهِ قان: ٢٠].

## والفتنة في اللغة:

تأتي على معان كثيرة منها: الكفر والعذاب، والإحراق والحروب، وفتنة الملك والجاه والسلطان، وفتنة النساء وفتنة الدنيا والمال، وفتنة الأولاد، ومنها البدع والانحراف عن الدين، ومنها الابتلاء والامتحان وغير ذلك.

فالواجب على العبد الابتعاد عن الفتن وأسبابها وأن يجعل بينه وبينها وقاية كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكً وَاعْلَمُواْ أَنَكُمُ خَاصَّكً وَاعْلَمُواْ أَنَكُمُ خَاصَّكً وَاعْلَمُواْ أَنَكُمُ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَ اللهُ ال

فبيَّن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن الفتن إذا حدثت فإنها تعم الناس كلهم، فيجب التحذير والحذر منها قبل وقوعها.

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتَّنَةً لّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ﴾:بل تصيب فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره، وتقوى هذه الفتنة: بالنهي عن المنكر، وقمع أهل الشر والفساد. اه..

فإنه ما من نبي إلا وحذر أمته من الفتن وحذرنا نبينا عَلَيْهُ من الفتن، وبين أن الفتن في آخر هذه الأمة أكثر من أولها ، بينها كانت قليلة في أول هذه الأمة لفضلها.

فقد روى الإمام مسلم رَحَهُ اللهُ عن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاص رَحَهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ قَالَ: قال رَسُول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذَرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ وَأَمُورُ تُنْكُرُونَهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وَأُمُورُ تُنْكُرُونَهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وَأُمُورُ تُنْكُرُونَهَا، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ اللّؤُمنُ: هَذه مُهْلَكَتِي، وَتَجِيءُ فَتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْظًا، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ اللّؤُمنُ: هَذه مَذه، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُزَخْرَعَ فَيْ وَثَمَرَةً قَلْمُولُ اللّؤُمنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَأْتِ إِلَى عَن النّار، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ، فَلْقَاتُه مَنيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَأْتِ إِلَى عَن النّار، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ، فَلْقَاتُه مَنيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَأْتِ إِلَى عَن النّار، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ، فَلْقَاتُه مَنيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَأْتِ إِلَى اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَأْتِ إِلَى اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَاتُ إِلَى اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلُيَاتُ اللّهُ وَالْوَلُومُ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَلْيَاتُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْيَوْمُ اللّهُ وَالْيَوْمُ اللهُ وَلَيْكُومُ الللهُ وَلَيْكُومُ الللّهُ وَالْيَوْمُ الْالْحَر، وَلْيَامُ الللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَوْ الللهُ الللهُ الللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ففي هذا الحديث دلالة من دلائل النبوة لحيث إن النبي على قد أخبرنا بأمور فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام ،فأخبر أن العافية في أول هذه الأمة، وأن البلاء والفتن في آخرها، وبين أن الفتن يسبب بعضها لبعض، ويمهد بعضها لبعض ، وما تأتي فتنة إلا كانت أشد من التي قبلها.

وفي الحديث إشارة إلى أن المؤمن الصادق يخاف على نفسه من الفتن فيبتعد عنها، وغير المؤمن لا يبالي بالفتن، فتجيئ الفتنة فيظن المؤمن أنه سيهلك فيها



فإذا ذهبت وجاءت الأخرى يقول أما هذه سأهلك فيها إلى غير ذلك.

فيا أيها الناس ؛ إن النبي عَلَيْ قد أخبر بوقوع الفتن قبل أربعة عشر قرنًا ، فرآها عيانًا فأخبر بوقوعها للتحذير منها.

ففي الصحيحين عن أُسَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ -صَلَّىِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى أُطُم، مِنْ آطَامِ اللَّدِينَةِ، فَقَالَ: « هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، إِنِّي لأَرَى مَوَاقَعَ الفِتَن خِلاَلَ بُيُوِّتِكُمْ كَمَوَاقِع الْقَطْرِ» أي: كمواقع المطر لكثرتها.

قال المهلب رَحْمَهُ أَلِلَهُ: ومعناه أن النبي عَلَيْهُ مثل له الفتن التي حدثت بعده فرآها عيانًا ، وأنذر بها عليه الصلاة والسلام قبل وقوعها، وهذه من علامات نبوته، فكانت الفتن بعده كالقطر. اه.

عباد الله: لست ذاكرًا في هذا المقام كل ما يتعلق بالفتن ، وحصولها، وأسبابها ، فهي كثيرة، ولكنني سأتطرق إلى أهم المخارج من الفتن، والوقاية منها، فأقول مستعينا بالله:

## أهم المخارج من الفتن والوقاية منها هو تقوى الله تعالى:

وتقوى الله هو امتثال أوامره وأوامر رسوله ﷺ، واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله ﷺ.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَكُو مَنْ مَنْ مَ قَدْرًا ﴿ ﴾ يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ﴾ يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقوله: ﴿ مُغْرَبِكًا ﴾: نكرة في سياق الشرط يفيد العموم فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سيجعل له عددًا من المخارج، مخارج من الفقر ومن الهموم ومن المصائب والأمراض، وأهمها المخرج من الفتن ، لكن هذا مقيد بقيد ومنوط بأمر ، وهو تقوى الله عَرَقِبَلً ، فهو شرط لتحقق هذه المخارج فإذا حصل الشرط تحقق

المشروط لأن الفتن هي نتيجة الذنوب والمعاصي والبعد عن الله تعالى. فقد قال تعالى: ﴿ ظُهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ اَيَّدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

وربما يكون ذلك عقوبة للناس كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَوٍ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ اللهِ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا مَن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُم فِأَلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ قَلْمُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ فَلَمُ اللهُ مَا فَكُولُ مِن اللهِ فَلَوْمَ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَفَوْمِ اللهِ عَلَيْهِمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّ بَلِسُونَ ﴿ اللهِ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْبِر أَنه ابتلاهم بالخير والشر فتنة لهم، فلم ينفع معهم ولم يرجعوا إلى ربهم فأخذهم العذاب، قال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللَّاللّٰمِلْمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّ

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثَنَّ مُكَانَ السَّيِتَةِ الْحُسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا وَالضَّرَّآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ وَدُمْ مَسَى ءَابَآءَنَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشَعُمُ وَلَا يَشَعُونَ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ اللَّهُ مَسَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الأعراف: ٩٤-٩٦].

ومن المخارج من الفتن يا عباد الله، الإقبال على العبادات، والذكر، والانشغال بالأعمال الصالحة.

فإن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية وربها بالفتن، وإذا كنت مع الله كان الله معك «احْفَظْ الله كَعُفَظْكَ»، وإذا ذكرت الله ذكرك، قال تعالى: ﴿ فَأَذْكُرُونِ ۚ أَذَ كُرُكُمُ وَاللَّهِ صَلَّى مُوا لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ ١٥٠ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، فإن الجزاء



من جنس العمل.

وروي البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ». وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ».

فاشغل نفسك يا عبد الله بطاعة الله قبل أن تشغلك الفتن وسابق الفتن وبادرها بالأعمال الصالحة.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « بَادرُوا بِالْأَعْمَالَ فَتَنَّا كَقطع اللَّيْلِ الْلُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعَرَضَ مِنَ الدُّنْيَا».

فإذا جاءت الفتن وزاد العبد إقبالا على مراضي ربه وانشغل بعبادته، كتب الله أجره أضعافًا مما لو كان في زمن العافية، لأن الناس مشغولون بالفتن وغافلون عن العبادات، وهو مشغول بعبادة ربه ومعرض عن الفتن، يدل هذا على صدق العبد وإخلاصه وبعده عن الفتن وخوفه منها، فيعصمه الله منها.

ولهذا جاء في صحيح مسلم عن مَعْقِل بْن يَسَار رَضَيَلِسُهُ عَنْهُ، أَن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « الْعِبَادَةُ فِي الْهُرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ» والهرج أي: زَمن الفتن واختلاط أمور الناس.

ومن هذا الباب ضُوعِف أجر دعاء السوق لكثرة انشغال الناس بأشغالهم وأسواقهم، وربها بالمعاصي والفتن، فمن ذكر الله في ذلك الموضع وأتى بذكر دخول السوق حصل على أجر عظيم، أعظم من أجر دعاء دخول المسجد، مع أن دخول المسجد أفضل وأشرف من دخول السوق بلا شك ولا ريب، لأن المساجد أحب البقاع إلى الله، والأسواق أبغض البقاع إليه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ، ولكن بسبب غفلة الناس في الأسواق رُتب على دعاء دخول السوق ذلك الثواب العظيم.

فقد روى الترمذي عن عُمَر بن الخطاب رَ عَالِيَهُ عَنهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ، بيده الخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ فَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَة، وَكَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ مَرَجَةِ ». والألف ألف ألف: يساوي مليون.

فانظر إلى فضل الذكر والعبادة في زمان ومكان الفتن كيف يضاعف! فهذا حصل على ثلاثة ملايين فائدة من كتابة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وحصل ذلك في لحظات وفي موضع واحد حال كون الناس مشغولين بالفتن والأعمال الدنيوية.

ومن المخارج من الفتن يا عباد الله الدعاء.

فالدعاء سلاح المؤمن فرب دعوة تسري إلى السهاء لا سيها آخر الليل فيدفع الله بها شرورا ما كان يتوقعها العبد، فإن الدعاء من أعظم العبادات لما روى أبو داود والترمذي عَن النَّعْمَان بْن بَشِير رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -يَقُولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -يَقُولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -يَقُولُ: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَبَادَتِي سَيَذُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَبَادَتِي سَيَذُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَادَتِي سَيَذُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ وَقَالَ رَبُولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَذُخُونَ جَهَنَّ مَا يَعْمَعُنُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُونَ جَهَنَّمَ دَاحِدُولِهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدُونَ عَنْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَعُونَ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى السَاعِونِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُولُ وَلَعُلُولُولُهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالِهُ فَلَا لَهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَاهُ وَلَا لَال

فينبغي على المؤمن أن يلجأ إلى ربه بالدعاء والتضرع بين يديه خاصة وقت المدلمات والفتن والمعضلات.

وقد حثنا الله في كتابه الكريم على الدعاء، وأرشدنا إلى بعض الأدعية.

منها: قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٨].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل. اهـ ولاتعرضها للفتن يا ربنا.



وأمرنا الله أن نتأسى بنبينا إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ومن آمن معه ، الذين كان من دعائهم : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلُنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْغَزِيزُ الْمُكِيمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ المفسر البغوي رَحَمُ اُللَهُ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَحَمُ اللَّهُ : لَا تُعَذِّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَلَا بِعَذَابِ مِنْ عِنْدِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَوُّلَاءِ عَلَى الْحَقِّ مَا أَصَابَهُمْ ذَلِكً. آهـ. وقال المفسر ابن كثير عن قتادة:أي: لَا تُظْهِرِهِم عَلَيْنَا فَيفْتَتِنُوا بِذَلِكَ، يَرَوْنَ أَبَّهُمْ إِنَّهَا ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَيفْتَتِنُوا بِذَلِكَ، يَرَوْنَ لَا تُشَلِّطُهُمْ عَلَيْنَا خَقَ هُمْ عَلَيْهِ.. وَقَالَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تُسَلِّطُهُمْ عَلَيْنَا فَيَفْتِنُونَا. آهـ.

ويقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ كما قيل في الآية التي قبلها.

وكان من دعاء النبي ﷺ: « يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، وِيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ » .

فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ عَلَيْهُ عَنْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، يَقُولُ: ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْنِ، كَقَلْب وَاحِد، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ اللهُمَّ مُصَرِّفُ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ » .

وروى الترمذي عن أُمِّ سَلَمَةَ أُمَّ اللَّوْ منينَ رَخَالِكَ عَنْدَك؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءُ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِذَا كَانَ عِنْدَك؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَائه: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دينكَ »، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا لَأَكْثَر دُعَائكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دينك؟ قَالَ: « يَا أُمَّ سَلَمَةً إِنَّهُ لَيْسَ دُعَائكَ يَا مُقَلِّبُهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ ». وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ ». فَتَلاَ مُعَاذُ ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾.

فيا سبحان الله إذا كان هذا دعاء رسول الله ﷺ وهو المعصوم، ومع هذا يدعو الله أن يثبت قلبه فكيف بغيره؟ وكيف بنا؟ ومع هذا الكثير منا يغفل عن هذا الدعاء العظيم.

فلا تبخل على نفسك يا عبد الله بالدعاء فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فادع الله بإخلاص وحضور قلب، واعمل بأسباب الإجابة وتجتنب موانع الإجابة، ولا تعجب بعملك فإن العجب من محبطات الأعمال ولا تأمن على نفسك من الفتن فإن قلبك ليس بيدك وسل الله الثبات وحسن الختام فقد كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون على أنفسهم من سوء الخاتمة، وهم الصواًم القوام، والعُبَّاد المجاهدون في سبيل الله.

وقد أمرنا النبي عَيْكَة أن نستعيذ بالله من الفتن دبر كل صلاة.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَّحْيَا وَالمَاتِ، وَمِنْ فَتْنَةِ المَحْيَا وَالمَاتِ، وَمِنْ فَتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ».

وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رَضَالِللهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا



ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

وعند الاختلاف يدعو العبد ربه أن يهديه إلى الحق فقد كان من دعاء النبي في صلاته إذا قام من الليل: « اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْخَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيم» رواه مسلم عن عائشة رَخَوَاللَّهُ عَنْها.

فانظر يا عبد الله كيف توسل النبي عَيَّكُ إلى الله بربوبيته لجبريل عَلَيْهِ السَّامُ الموكل بالنفخ في الموكل بالوحي لحياة الأرواح، وبربوبيته لإسرافيل عَلَيْهِ السَّامُ الموكل بالنفخ في الصور لحياة الأبدان، وبربوبيته لميكائيل عَلَيْهِ السَّامُ الموكل بالقطر لحياة النبات، فتوسل بأمر عظيم على أمر عظيم، وهو أن يثبته الله على الحق عند الاختلاف وهؤلاء الملائكة هم أفضل الملائكة على الإطلاق.

واعلموا عباد الله أنه يجوز للعبد أن يتمنى الموت إذا خشي على نفسه الفتنة لخطر الفتن ولا يجوز له أن يتمنى الموت لضر آخر أصابه، فقد تمنت مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ الموت خشية الفتنة، وذلك حين حملت بعيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فقالت: ﴿ يَلْيُتَنِي مِثُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ﴾ [مريم: ٣٣]، وتمنى الإمام البخاري الموت لما خشى على نفسه الفتنة.

وجاء عند الإمام الترمذي عن ابْن عَبَّاس رَحَيْلَهُ عَنْهُا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي أَحْسَن صُورَة ، قَالَ أَحْسَبُهُ فِي المَنَام ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّا الأَعْلَى ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ ، قَالَ: فِي نَحْرِي ، لاَ ، قَالَ: فِي نَحْرِي ، لاَ ، قَالَ: فِي نَحْرِي ، فَعَلَمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ اللَّا الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: اللَّهُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: اللَّهُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: اللَّهُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، فِي الكَفَّارَاتِ ، وَالكَفَّارَاتُ اللَّكُثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ اللَّالُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، فِي الكَفَّارَاتِ ، وَالكَفَّارَاتُ اللَّكُثُ فِي المَسَاجِدِ بَعْدَ

الصَّلاَة، وَالمشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَهَاعَات، وَإِسْبَاغُ الوُضُوء فِي المَكَارِه، وَمَنْ فَعَلَ ذَلَكَ عَاشِ بِخَيْر وَمَاتَ بِخَيْر، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَته كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَات، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ» الحديث.

الشاهد أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علم نبيه عَيْكَةً أن يدعوه بأن يقبضه عند الفتن غير مفتون وهو دعاء له و لأمته فيشرع الدعاء بهذا الدعاء. «اللهم إن أَرَدْتَ بعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ».

ومن المخارج من الفتن يا عباد الله: الرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين المتجردين للحق والدليل، البعيدين عن الهوى والتعصب والتحزب والبدع، فيكون الرجوع إلى العلماء الذين يربطون الناس بالدليل ولهذا قال تعالى: ﴿ فَسَّنَكُوا أَهُلَ ٱلذِّكِ إِن كُنتُمُ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٤٣].

ففي الآية قيد مهم وهو قوله: ﴿ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ والذكر هو الكتاب والسُّنّة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَيْفِظُونَ ﴿ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ وَالكتاب والسُّنّة كلاهما منزل من عند الله، قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ الْكِنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

فالعلماء الذين يرجع إليهم وقت المعضلات والفتن والمدلهمات، هم العلماء الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين يرجعون إلى الكتاب والسُّنَّة، ويرشدون الناس إليهما ويوجهونهم بمقتضاهما، فهم الذين يعرفون الفتن قبل مجيئها ،



بينها غيرهم لا يعرفون الفتنة إلا وهي مدبرة ومولية.

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۗ وَلَوَّ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ وَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ [النساء: ٨٣]. وأولو الأمر هنا هم العلماء .

قال السعدي رَحْمَهُ اللهُ : ﴿ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ أي: أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها.

و لما فُتن قارون بملكه و ماله غبطه بعض أصحاب الدنيا و تمنوا أن يكون لهم مثله ولم يتفطنوا أن هذا المال الذي أعطيه قارون فتنة يكون فيها هلاكه فزجرهم أهل العلم عن سؤالهم هذا لعلمهم أن هذا المال فتنة .كما بين الله في كتابه الكريم في قوله: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الّذِيكَ يُرِيدُونَ الله المُحَيَوٰةَ الدُّنيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ اللّذِيكَ أُوتُونُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَيَلكُمُ مُ ثُوابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلاَ يُلقَّلُهَ اللّهُ مِن فَتَةٍ يَنصُرُونَهُ إِلّا الصَحيرُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ لَهُ مِن المُنتَصِرِينَ ﴿ وَلَيكُ مَنْ عَبَادِهِ وَيقَدِرُ لَوْلاَ أَن مَنَ اللّهُ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقَدِرُ لَوْلاَ أَن مَنَ اللّهُ مِن يَعْتَو يَعْمَل صَلِحًا وَلاَ يَلْقُمْ اللّهُ عَلَيْكُ لَوْلُونَ وَيَكُانَكُ مُن اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ لَكُونُ وَيَكُانَكُ اللّهُ يَبْلُطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقَدِرُ لَوْلاَ أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَبَادِهِ وَيقَدِرُ لَوْلاً أَن مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ لَحَسَفَ بِنَا وَيَكُانَهُ لَا يُقْلِحُ الْكَفِرُونَ اللّهُ هِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ الْكَفُونُ وَيُكُانَكُ فَي قال بعض المفسرين أي: ألم تر، أو: ألم تعلم.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فإنه يجب على المسلم عند حدوث الفتن أن يبتعد عنها، وأن يجتنبها وألا يستشرف لها، ولا يخوض فيها مع الخائضين، فلا يشارك فيها بقوله ولا بفعله ولا ببدنه، بل ولا يرضاها.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «سَتَكُونُ فِتَنُ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ اللهَاعِي، وَمَنْ يُشْرَفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرَفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فِيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يُشْرَفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعَذْ بِهِ » وفي رواية مسلم: « وَالنَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَان ».

ففي هذا الحديث بيَّن النبي عَيَّلَةً أن خير هؤ لاء المذكورين النائم والقاعدعنها، لأنهم أبعد الناس عن الفتنة ثم دل النبي عَيَّلَةً على ما هو خير من ذلك كله وهو الفرار منها والهروب عنها والتحصن منها بمكان بعيد عنها وهو قوله: « من وجد ملجأ أو معاذًا فليعذ به ».

وقوله: « فَلْيَعُذْ بِهِ»: فعل أمر يدل على الوجوب أي: يجب عليه أن يتحصن به من الفتن.

قال المناوي رَحْمَهُ اللَّهُ: (القَاعِدُ فِيهَا) أي: القاعد في زمنها عنها (خَيْرٌ مِنَ



القَائِم) لأن القائم يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه القاعد فهو أقرب إلى الفتنة منه (وَالقَائِمُ فِيهَا) يعني القائم بمكانه في تلك الحالة (خَيْرٌ مِنَ المَاشِي) في أسبابها (وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي) إليها أي الذي يسعى ويعمل فيها. اهـ.

وكلَّ بحسبه ويلحقه من الإثم بحسب مشاركته وتعلقه بها ونيته فمن رضي بالفتنة أثم وإن كان في بيته.

فقد روى أبو داود عن العُرْس بن عَميرةَ الكندي، عن النبيَّ - عَلَيْهِ - قال: «إذا عُمِلَت الخطيئةُ في الأرض كان من شَهدها فكرهها - وقال مرة: فأنكرها - كان كمن غابَ عنها، ومن غابَ عنها فَرضيها كان كمن شَهدها». أي: هم مشتركون في الإثم « إنَّهَا الْأَعْهَالُ بالنَّيَّاتِ» متفق عليه.

فالشاهد من هذا كله اجتناب الفتن بالقلب واللسان والجوارح وهذا هو عنو ان السعادة.

فقد روى أبو داود عن المقداد بن الأسود، قال: أيمُ الله، لقد سمعتُ رسولَ الله - عَلَيْهُ - يقول: « إن السعيدَ لَمَن جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السعيدَ لَمَن جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السعيدَ لَمَن جُنِّبَ الفِتَنَ، ولَمَن ابتُلِيَ فَصَبَرَ فَواهاً ». أي: واعجباه، يتعجب النبي عَلَيْهُ ممن نجا من الفتن وصبر على البلاء وقليل ماهم.

قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنها العجب ممن نجا! . اهـ

فهذه هي النجاة.فإن النجاة كل النجاة هي البعد عن الفتن، فقد سئل النبي ﷺ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: « امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَى خَطيئَتك » . رواه الترمذي عن عقبة بن عامر رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ .

فخير للعبد أن يغلق على نفسه بيته من الخوض في الفتن وإذا دخلت الفتنة



إلى بيته اعتزل بنفسه في رأس جبل يعبد الله حتى يلقى ربه يفر بدينه من الفتن فإن الموت خير من الفتنة.

فقد روى الإمام البخاري رَحَمُ أُللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الله عَنَمُ يَتْبَعُ بَهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقَعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بَدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ » وقوله المُسلم غَنَمٌ يَتْبَعُ بَهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقَعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بَدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ » وقوله : مواقع القطر: أي المطروشعف الجبال أي: رؤوس الجبال.

وروى الإمام أحمد عَنْ مَحْمُو دِبْنِ لَبِيد، أَنَّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُ مَا ابْنُ آدَمَ: المؤتُ، وَالمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِن مِنَ الْفِتْنَةِ » الحديث.

ومن المخارج يا عباد الله ونختم به أن يقبل العبد على شأنه وعمله ومزرعته ومواشيه ويدَع الناس يخوضون في الفتن وينجو بنفسه.

فقد روى الإمام مسلم عن أبي بُكرة وَ عَلَيْهُ عَنْ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ قَتْنُ، ثُمَّ تَكُونُ فَتْنَةٌ، أَلا فَالماشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم فَيهَا، أَلا وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم فَيهَا، أَلا وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم فَيهَا، أَلا وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِم فَيهَا، أَلا وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِم فَيهَا، أَلا وَالْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِم، أَلا وَالْمُضَحِعُ فِيهَا كَانَتْ لَهُ إِبلٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنِمِه، أَلا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِإَبله »، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: يَا نَبِيَّ الله، جَعَلَنِي الله فَذَاءَكَ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ غَنَمٌ، وَلا أَرْضٌ، فَلَا أَرْضٌ، فَلَا يَرْضُ، وَلا إَبلٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: ﴿ لِيَأْخُذُ سَيْفَهُ، ثُمَّ لِيَعْمِدُ بِهِ إِلَى صَحْرَة، ثُمَّ لِيَدُقَ عَلَى حَدِّهِ بَلَكُ مَنْ اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ أَلهُمَ عَلْ يَكُونُ مِنْ الله فَا اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ اللهُمَّ هَلْ مَلْ مُكَدَّ اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ أَلهُمَ عَلَى مَدْدُ اللهُمَّ عَلَى الله فَلَا عَلَى الله فَا اللهُمَّ عَلَى الله عَلَى الله فَيَالِمُ مَل مَعْ فَيَعْمُونَ عَلَى الله فَيَامُ مَنْ مَا أَنْ أَلُوهُ مَا كَتَى يُنْ مُلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلْ مَلْ اللهُمَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمَّ عَلَى اللهُمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ



وهذا إذا كانت الفتنة قتال بين طائفتين من المسلمين فيجب الابتعاد عن ذلك وعدم المشاركة فيها ولا الخوض فيها، وأشار النبي عَلَيْ إلى ذلك بكسر السلاح لئلا يقتل مسلمًا.

وروى مسلم عن عَامِرُ بْنُ سَعْد، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فِي إِبِله، فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذُ بِالله مَنْ شَرِّ هَّذَا الرَّاكِب، فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فِي إِبِلْكَ وَغَنَمِكَ، وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْلُكَ بَيْنَهُمْ؟ فَنَزَلَ فَقَالَ لَهُ: أَنَزَلْتَ فِي صَدْرِه، فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِه، فَقَالَ: اسْكُتْ، سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم-، يَقُولُ: « إِنَّ الله يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ ».

ومعنى الغني: أي عن هذا الذي يتقاتل عليه الناس، والخفي الذي أخفى نفسه عن الفتن وأهلها وانقطع عنها باشتغاله بالعبادة وأمور نفسه ومعيشته.

و إذا كثرت الفتن حتى اختلط الحابل بالنابل، فعلى العبد أن يأخذ ما يعرف أنه حق، ويترك الناس، ويقبل عن الشبهات ويترك الناس، ويقبل على شؤون نفسه.

فقد روى أبو داود وابن ماجه عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو رَضَالِلهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَان يُوشَكُ أَنْ يَأْتَى، يُغَرْبَلُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَالَةٌ مِنْ النَّاس، قَدْ مَرجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، النَّاسُ فيه غَرْبَلَةً، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنْ النَّاس، قَدْ مَرجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا؟ » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعه - قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ الله فَاخْتَلَفُوا وَكَانُوا هَكَذَا؟ » وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعه - قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ الله إذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: « تَأْخُذُونَ بِهَا تَعْرِفُونَ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ» .

وقوله: « خَاصَّتِكُمْ» أي: شأنكم.

قال أبو الطيب آبادي رَحْمَهُ ألله في معنى قوله: (يُغَرْبل النَّاس): أَيْ يذْهب خِيَارهمْ وَيُبْقِي أَرَاذِهمْ كَأَنَّهُ نَقَى بالْغِرْبَالِ ..اهـ

وقال الشيخ العباد: والغربلة: أنهم يفتنون فيتميز الصالحون من غيرهم وتبقى حثالة كالنخالة التي تكون في المنخل عندما يغربل فيه الحب أو الدقيق، فإنه يسقط الشيء الخالص، ويبقى الحثالة التي لا تدخل من ثقوب المنخل، فهؤلاء الذين يبقون هم مثل الحثالة التي تبقى في المنخل، والذين فيهم الخير يخرجون كما يتساقط الدقيق أو الحب من فتحات أو من خروق المنخل.اهـ

فهذا شأن الفتن أنه يتميز فيها الصادق من الكاذب و تغربل الناس فلا يصفو الا من ثبته الله وعصمه بتمسكه بكتاب ربه وسنة نبيه ، كما قال تعالى: ﴿ الْمَ اللهُ مَن ثبته الله وعصمه بتمسكه بكتاب ربه وسنة نبيه ، كما قال تعالى: ﴿ الْمَ اللهُ أَكُونُ مَن اللهُ الله

اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ،ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا وبلادنا وبلاد المسلمين الفتن، ومن أراد بنا فتنة فاشغله في نفسه ،ورد كيده في نحره، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين.





## الخُطَبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ عَيْنُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَ لِنَا مَمَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ. لاَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقِ الْحَديث كِتَابُ الله، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ الْحُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُدَثَا مُ اللهُ عُودَ النَّارِ. فَخُدَثَا مُحَدَثَةً بِدُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار.

#### أيها الناس ... عباد الله..

إن من سُنن الله في أرضه أن يبتلي عباده بأنواع من البلايا والفتن والمصائب

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة عند المحن والابتلاء ، وتصلح في أي زمن.

والمحن، ليتميز الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، فيثبت الثابت، ويتذبذب المذبذب، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويمحص الله المؤمنين ويمحق الكافرين.

قال العلامة السعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: يخبر تعالى عن تمام حكمته وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال: «إنه مؤمن» ، وادعى لنفسه الإيمان، أن يبقوا في حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن، ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم إيهانهم وفروعه، فإنهم لو كان الأمر كذلك، لم يتميز الصادق من الكاذب، والمحق من المبطل، ولكن سُنَّته وعادته في الأولين وفي هذه الأمة، أن يبتليهم بالسراء والضراء، والعسر واليسر، والمنشط والمكره، والغنى والفقر، وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن، التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة، والشهوات المعارضة للإرادة، فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيهانه ولا يتزلزل، ويدفعها بها معه من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة والداعية إلى المعاصي والذنوب، أو الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله، يعمل بمقتضى الإيهان، ويجاهد شهوته، دل ذلك على صدق إيهانه وصحته. فمن أثرت في قلبه الشبهات شكا وريبًا، وصرفته الشهوات إلى المعاصى وترك الواجبات، دل ذلك على عدم صحة إيهانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات لا يحصيها إلا الله، فمستقل ومستكثر، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا، وأن يثبت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكير، يخرج خبثها وطيبها. اهـ بتصرف في آخره.



فقد يبتلى العبد بالخير وقد يبتلى بالشر وقد يبتلى بالصحة وقد يبتلى بالمرض وغير ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقد يبتلي بِالأموال والبنين وزهرة الحياة الدنيا قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوَلُكُمْ وَأَوْلُكُمُ فَا لَنَا اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَالتَّغَانِ: ١٥] .

وقد يبتلى المؤمنون بتسلط الأعداء عليهم من أهل الكفر والضلال ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق لأنه لو كان النصر والغلبة للمؤمنين بصورة مستمرة لدخل في الإسلام من ليس منه خوفًا من القتل كحال المنافقين.

قال تعالى: ﴿ ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُكَ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشَ أَلَقُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

فالمؤمن يتقلب بين أمرين: إما خير فيشكر، وإما ضر فيصبر، وهو مأجور في كلا الحالين.

فقد روى الإمام مسلم رَحَمُ اللَّهُ عَنْ صُهَيْب رَضَالِلَهُ عَنْ مُهَاْلَ وَاللَّهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَجَبًا لأَمْرِ اللَّوْمِنَ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « عَجَبًا لأَمْرِ اللَّوْمِنَ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحد إلَّا للمُؤْمِن، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرً فَكَانَ خَيْرًا لهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرً فَكَانَ خَيْرًا لهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ،

فمن كان كذلك فقد فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب ولا يمكن لمؤمن أن يدخل الجنة إلا بعد أن يلاقي أنواعًا من البلايا والامتحانات كما أخبر ربنا

في كتابه الكريم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَىٰ نَصَّرُ ٱللَّهِ ۗ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِبُ ﴿ البقرة: ٢١٤].

قال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سُنته الجارية، التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه، لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله، ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها، ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله، بأن صدته المكاره عما هو بصدده، وثنته المحن عن مقصده، فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني، ومجرد الدعاوى، حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. فقد ابتلى الله الأقدمين بالفقر والأمراض ﴿ وَزُلِزِلُوا ﴾ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل، والنفي، وأخذ الأموال، وقتل الأحبة، وأنواع المخاوف من التهديد وضيقه قال ﴿ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَقَى نَصَرُ اللهِ ﴿ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللهِ قَرِبِ ﴾ فكل الشدة، وكلها ضاق الأمر اتسع، قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللهِ قَرِبِ ﴾ فكل من قام بالحق فإنه يمتحن. فمن صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في من قام بالحق فإنه يمتحن. فمن صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في قلبه من الداء. اه ملخصًا.

عباد الله: اعلموا رحمكم الله أن أشد الابتلاءات وأعظمها البلاء في الدين أما الابتلاء في أمور الدنيا فإنه يسير، فالابتلاء في الدين يتميز فيه الصادق من الكاذب، فمن ثبت نبت، ومن انحرف فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، فيتوجب على العبد أن يثبت على الحق وأن يصبر على البلاء ليفوز بسعادة الدارين، وليحتسب الأجر والثواب عند الله، فلقد صبر قوم ممن

كان قبلنا فنصرهم الله في الدنيا وأثابهم في الآخرة كما أخبر ربنا في كتابه ونبينا على الله في سُنَّته ﴿ وَٱلْمَوْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

من ذلك ما روى الإمام مسلم رَحْمَهُ الله من حديث صهيب رَحَوُلِللهُ عَنهُ في قصة الثلاثة النفر والغلام والراهب وجليس الملك الذين ابتلاهم الله بذلك الملك الطاغية. قال صلى الله الله عليه وسلم: «كَانَ مَلكُ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وكَانَ لَهُ الطاغية. قال صلى الله الله عليه وسلم: «كَانَ مَلكُ فيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وكَانَ لَهُ السِّحْرَ، سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبَرَ، قَالَ للملك: إنِّ قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إلِيَّ عُلامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، فَبَعَثُ إلَيْهِ غُلامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، فَبَعَثُ إلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ في طَريقه، إذَا سَلكَ رَاهبٌ فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ، فَكَانَ إذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْه، فَإذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْه، فَإذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بَالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْه، فَإذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بَالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَيْه، فَإذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بَالرَّاهِبِ وَمَعَى إلَيْه، فَإذَا أَتَى السَّاحِرُ أَفْضُلُ أَمُ الرَّاهِبُ وَمَعَى النَّاسَ، فَقَالَ: النَّهُمَ إلْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبُ أَحْبُ إِلَيْكُ مِنْ أَمْ الرَّاهِبُ أَعْتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَلَى الرَّاهِبَ فَأَخْدَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبُ أَحْبَ إِلَيْكُ مِنْ أَمْرُ الرَّاهِبَ فَخَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْدَ مُ أَنْتَ الْيُومَ أَفْضَلُ مِنْ أَمْدُ بَلَغَ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْدَ اللَّهُ مَلْ الرَّاهِبُ وَالْمَاهُ مَنْ أَنْ الْوَاهِبَ فَالْمَامُ الْوَاهِبُ فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنْ أَمْ الرَّاهِبُ فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهُ الرَّاهِ مَنْ أَلْهُ الرَّاهُ الْوَاهُ الْوَاهِ الْمَاسُلُهُ الْوَاهُ الْوَاهُ

منْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوي النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلملِّكِ كَانَ قَدْ عَمِي، فَأَتَاهُ بَهَدَايَا كَثيرَة، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَني، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّهَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِالله دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَأَكُ، فَآمَنَ بَالله فَشَفَاهُ اللهُ، فَأْتَى الملكَ فَجَلَسَ إِلَيْه كَمَا كَانَ كَيْلسُ، فَقَالَ لَهُ الملكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَّ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ الله، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَام، فَجِيءَ بِالْغُلَام، فَقَالَ لَهُ المِلكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إنّى لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّهَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبَ، فَجيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمُتْشَارِ، فَوَضَعَ الْمُتْشَارَ فِي مَفْرِقَ رَأْسُهُ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسَ الملكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفُر مِنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهُ، وَإِلَّا فَأَطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَكْفِنِيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِم الْجَبَلَ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المِلكِ، فَقَالَ لَهُ المِلكُ: مَا فَّعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانيهمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرَ مَنْ أَصْحَابِه، فَقَالَ: اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا به، فَقَالَ: اللهُمَّ أَكْفِنِيهمْ بِهَا شِئْتَ، فَانْكَفَأْتْ بهم السَّفِينَةُ فَغُر قُوا، وَجَاءَ يَمْشي إِلَى الملك، فَقَالَ لَهُ الملكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانيهِمُ اللهُ، فَقَالَ للملكَ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي



كَبد الْقَوْس، ثُمَّ قُلْ: بِاسْم الله رَبِّ الْغُلام، ثُمَّ ارْمنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمْعَ النَّاسَ فِي صَعيد وَاحد، وَصَلَبه عَلَى جِذْعَ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْا مَنْ كَنَانَتِه، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدُ الْقَوْس، ثُمَّ قَالَ: بِاسْم الله، رَبِّ الْغُلام، ثُمَّ وَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْم في صُدْغه، فَوضَع يَدَهُ فِي صُدْغه في مَوْضَعِ السَّهْم فَاتَ، وَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغه، فَوضَع يَدَهُ في صُدْغه في مَوْضَعِ السَّهْم فَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَا بِرَبِّ الْغُلام، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلام، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلام، قَالَى اللَّكُ عَدَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَر فَقَالَ النَّاسُ: فَأَوْق الله نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَأَمَر بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاه السِّكَك، فَخُدَّتْ وَأَشْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاه السِّكَك، فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاه السِّكَك، فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَخُوهُ فيها، أَوْ قيلَ لَهُ: اقْتَحَمْ، فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيًّ لَمَا وَتَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَمُ الْغُلامُ: يَا أُمَّهُ اصْبري فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ».

الشاهد أن هؤلاء الثلاثة والمرأة رابعهم، ثبتوا عند المحنة وباعوا أنفسهم لله بمقابل جنة عرضها الساوات والأرض، ولم يتزعزعوا أمام التهديدات والعذاب والقتل في سبيل الله.

بخلاف بعض الناس ربها لو جاءه وعيد من وراء وراء لرأيته يتنازل عن دينه أو عن شيء من دينه أو تراه يترك سُنَّة خوفًا من الناس وترى بعضهم يحلق لحيته لئلا يقول الناس هذا متشدد أو إرهابي، فأين هذا من هؤلاء وما ذا حصل لهذا بمقابل ما حصل لأولئك.

فانظر إلى الغلام وثباته وتوحيده وثقته بربه ودعوته إلى دين الله حيًّا وميتًا وانظر إلى همته العالية كيف جعل الناس يؤمنون بالله على حساب نفسه وإزهاق روحه الطيبة ، فبعض الناس مستعد أن يتنازل عن شيء من دينه ، خوفًا من الفقر أو بمقابل حطام من الدنيا زائل.

وانظر كيف ثبت الله تلك المرأة وأنطق صبيها ليثبتها ويصبرها لما علم الله من صدقها وإخلاصها: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّالِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ ﴿ ﴾ [ابراهيم: ٢٧] .

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القصة هي التي ذكرها الله في سورة البروج في قوله تعالى: ﴿ قُئِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ اللَّهِ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَنْ يِزِ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَنْ يِزِ الْحَمِيدِ ﴿ ﴾ [البروج:٤].

فيا عبد الله : إن علم الله صدقك وإخلاصك ثبتك ووفقك وعصمك، وهانت عليك المصائب في سبيل دينك، فكن مثل هؤ لاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

### فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحُ

فبعض الناس من ضعفاء النفوس يتأرجح عند حصول الفتن والابتلاءات و يتذبذب ، وما وصل إليه أذى، لا بالقول و لا بالفعل ، وإنها مجرد توقعات أو تهويلات فقط، والله المستعان.

فالصبرَ الصبرَ، والثباتَ الثباتَ، فمن ثبت نبت ،ومن صبر أُجر، والأمور كلها بيد الله ، ونواصى العباد كلها بيديه سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ .

فيا عبد الله: لا تترك الحق خوفًا من الناس، فإن عذاب الله أشد من فتنة الناس، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّالِسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَكُم أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِمَا فِي صُدُودِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ العَنكُوتِ: ١٠].

أي: أنه يوافق الناس ويطاوعهم خوفًا من أذاهم ، فجعل فتنتهم كعذاب الله ، فقدم عذاب الله وآثره على فتنة الناس وأذاهم ، ليسلم منهم .



قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: أَيْ جَعَلَ أَذَى النَّاسِ وَعَذَابَهُمْ كَعَذَابِ اللهِ فِي الْآخِرَةِ، أَيْ جَزِعَ مِن أَذَى النَّاسِ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَأَطَّاعَ النَّاسَ كَمَا يُطِيعُ اللهِ مَنْ خافَ مَن عَذَابَهُ، هَذَا قَوْلُ السُّدِّيِّ وَابْن زَيْد. اهـ

وقال السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي جعلها صادة له عن الإيهان والثبات عليه ، كها أن العذاب صادعها هو سببه. اهـ

وإليكم نهاذج من ثبات النبي عَلَيْهُ وأصحابه رَضَائِتُهُ أمام كفار قريش ، وأمام العرب والعجم ، وأمام الفرس والروم ، وأمام المغريات وأمام المحن والتعذيب ، ولكنهم ثبتوا بإيهانهم وبتوفيق الله لهم. فلقد ضربوا أروع الأمثلة من الثبات عند البلاء.

فأما النبي على فقد عرضوا عليه الملك والرياسة وعرضوا عليه المال والنساء، فلم يكن همه إلا تبليغ دين الله والفوز برضا الله سُبَحَانهُ وَتَعَالَى فصبر في سبيل ذلك على كل أذى صدر منهم ولاقى منهم ألوانًا من الشتم والسب بل قد ضربوه وأدموه وخنقوه ووضعوا السلا على ظهره الشريف، فإنه لما لم يطاوعهم لما أرادوا تعرضوا له بالأذى بالقول والفعل وأرادوا قتله فأخرجه الله من بين أظهرهم سالمًا وأذن له بالهجرة.

فقد روى ابن عساكر عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب، فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا، فانه عن أذانا، فقال: يا عقيل ائتني بمحمد فذهبت فأتيته به، فقال يا ابن أخي: إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانته عن ذلك، قال: فحلق رسول الله ( على السماء فقال: «أترون هذه الشمس؟»، قالوا نعم قال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة»، قال: فقال أبو طالب ما كذب ابن أخى فارجعوا.

وروى أبو يعلى وغيره عن جابر بن عبد الله رَضَالِلهُ عَنْهُ أَن قريشا بعثوا أبا الوليد عتبة بن ربيعة إلى النبي على فقال: يا ابن أخي إنك منّا حيث علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم ، وكفّرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها ، قال: فقال له رسول الله عليه عليه قل يا أبا الوليد أسمع » .

قال: يا ابن أخي ، إن كنت إنها تريد بها جئت به من هذا الأمر مالاً ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك ، وإن كنت تريد ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الأطباء ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربها غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كها قال ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله على يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟»، قال: نعم، قال: «فاستمع مني»، قال: أفعل، فقرأ على صدر سورة فصلت ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْيَةِ حَمْ اللهُ الرَّعْيَةِ صدر سورة فَصِلت ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّعْيَةِ مِن الرَّحْيَةِ الرَّعْيَةِ الرَّعْيَةِ الرَّعْيَةِ الرَّعْيَةِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّعْيَةِ الرَّعْيَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّعْيَةِ الرَّعْيَةِ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّعْيَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّعْيَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّعْيَةِ اللهُ ا

وفي رواية حتى بلغ قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَعَرَضُواْ فَقُلُ أَنذَرَتُكُمُ صَعِقَةً مَثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ اللهِ والرحم عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ اللهِ والسلامِ اللهِ والرحم الله والرحم وأمسك عتبة على فيه.

ثم قال: « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك » . فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض نحلف بالله، لقد جاءكم أبو الوليد، بغير الوجه الذي ذهب به. فلها جلس فيهم قالوا ما وراءك، يا أبا الوليد، فقال



ورائي إني سمعت قولاً، والله ما سمعت بمثله قط، ما هو بالشعر، ولا السحر، ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، واعتزلوه، فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب، فملكه ملككم، وعزه عزكم، فأنتم أسعد الناس به، فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه فقال هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم.

وفي رواية: قال: وقرأ السورة إلى قوله: ﴿ فَإِنَ أَعَرَضُواْ فَقُلُ أَنَدَرُتُكُمُ صَعِقَةً مِّثَلَ صَعِقَةً مِّثَلَ صَعِقَةً مَان حَم أن صَعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ اللهِ السورة إلى قوله: ﴿ فَأَمسكت بكفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب فقال أبو جهل لعنه الله: نحن نجمع لك أمو الإيا أبا الوليد تغنيك عما في يد محمد.

الشاهد أن النبي على ثبت أمام المغريات وفي المقابل فإنه ثبت أمام الأذى بالقول والفعل ومفارقة الأحباب والأصحاب والأوطان في سبيل تبليغ الرسالة.

وروى البخاري ومسلم عن عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أُحُد، قَالَ: « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَل، فَلَمْ مُنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَل، فَلَمْ أُسْتَفِقْ إلَّا وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَّا وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَّا وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَّا وَأَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَقَذْ بَعِهَا بَقُومُ اللهُ عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعْهَا إلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لَتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ الأَعْتِيَ عَلَيْهُمْ الأَخْصَابِيْكَ وَكُنَا أَسْتَوْ فَيها شَعْتَ فِيهمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ الْأَخْصَابِيْكِ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَسَلَّمَ عَلَيْهمْ مَلْكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْهمْ مَلْ اللهُ عَلَيْهمْ مَلْ أَلْ الْعَبْعِمُ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهمْ مَنْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهمْ مَلْ اللهُ عَلَيْهمْ مَلْ فَاللّه مِنْ أَصْلَابِهمْ مَنْ أَصْلَا عَلَيْهمْ مَلْ اللهُ عَلَيْهمْ وَاللّه عَلَيْهمْ أَلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ أَنْ عُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُوا عَلْمُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّ

يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

فالنبي عَلَيْ لايبالي بها حصل له ولم يكن همه الانتقام لنفسه مع قدرته عليهم بعدما سمع من جبريل وملك الجبال عَلَيْهِ مَاالسَّلامُ، لكن هناك أمر أعظم من هذا ينظر إليه بعين الاعتبار، وهو إقامة دين الله والصبر على الأذى في سبيل تبليغه، فنظر إلى العواقب فكانت حميدة، فقال عليه الصلاة والسلام: « بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلاَبهمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بهِ شَيْئًا ».

وقد حقق الله أمنيته وأخرج منهم ومن أصلابهم سادةً وقادةً ومجاهدين في سبيله فتحوا الأمصار وأهانوا الكفار وقاموا الليل وصاموا النهار أمثال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وغيرهم رَضَايَتُهُ عَنْهُمُ أَجْمعين .

فالشاهد أن نبينا عَلَيْهِ أوذي وعودي وأخرج من بلده وحصل له الأذى من أقرب الناس إليه كعمه أبي لهب لعنه الله فقد كان يرجمه بالحجارة ويقول: لا تصدقوه أنا عمه وأنا أعلم به.

وفي غزوة أحد جُرح عليه الصلاة والسلام في وجهه وكسرت رباعيته وكاد أن يقتل فسلمه الله وقُتل عمه حمزة بن عبد المطلب رَضَالِلَهُ عَنهُ وهو من أحب الناس إليه (أسد الله وأسد رسوله)، وقُتل سبعون من خيار الصحابة رَضَالِلَهُ عَنهُمُ، وهو عَلَيْ صابر ومحتسب، وثابت على دين الله وعلى تبليغه إلى الناس، حتى وصل إلينا غضًا طريًا، ولم يحصل لنا من الأذى عشر معشار ما حصل للنبي وصحابته الكرام رَضَالِلَهُ عَنهُ ، وسيأتي قريبا ذكر بعض الأمثلة، لما حصل لهم من الأذى والتعذيب في سبيل هذا الدين.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه . أما بعد:

فإن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ أنعم علينا بهذا الدين الحنيف وأكرمنا به، لكن جعله محفوفًا بالمكاره، وتحمل المشاق والأعباء في سبيل حمله وتبليغه للناس، ورتب على ذلك جنة عرضها السهاوات والأرض، فمن حمل هذا الدين وصبر على الأذى في سبيله، كان العوض هو الجنة، ومن انتكس على عقبيه وانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة.

والأجريكون على قدرالصبرعلى البلاء، فمن عظم صبره واشتد بلاؤه زاد أجره، والصبر يكون على حسب الإيهان وقوته، ولهذا لما كان إيهان الصحابة كالجبال، بذلوا في سبيله كل غال ونفيس، وتركوا الأهل والأوطان وهاجروا إلى الله ورسوله، وتحملوا في سبيله جميع أنواع الأذى والتعذيب، فمنهم من قُتل في سبيل هذا الدين، ومنهم من سلب ماله، ومنهم من عذب في حر الرمضاء وقت الظهيرة، ومنهم من ضرب حتى كاد أن يموت، ومنهم من سجن حتى كاد أن يموت، ومنهم من سجن حتى كاد أن يموت جوعًا وعطشًا، وغير ذلك من ألوان الأذى والتعذيب.

فقد روى ابن ماجه عَنْ عَبْد الله بن مسعود رَضَيْلَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ: رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارٌ، وَأُمُّهُ سَمَيَّةُ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلَالٌ، وَالْقُدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- فَمَنَعُهُ الله بِقَوْمِه، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ فَمَنَعُهُ الله بِقَوْمِه، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الله بِعَمِّه أَبِي طَالِب، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ الله بِقَوْمِه، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الله بِقَوْمِه، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الله بِقَوْمِه، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ أَذُرُعَ الْخَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، فَمَا مِنْهُمْ إِنْسَانُ إِلَّا

وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، إِلَّا بِلَالٌ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي الله، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَعْطَوْهُ الْولْدَانَ، فَأَخَذُوا يَطُوفُونَ بِهِ شِعَابَ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ.

وَعَنْ جَابِر رَضَّوَلِكُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِعَمَّارٍ وَأَهْلِهِ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ، فَقَالَ: « أَبْشِرُوا آلَ عَمَّارٍ، وَآلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ » رواه البهيقي

فيا كان منه عَيَّاتُهُ إلا أن ثبتهم وصبرهم ووعدهم بالجنة فهان عليهم العذاب فأما سمية رَضَالِيَّهُ عَنْهَا فرموها بسهم في فرجها فهاتت وكانت أول شهيدة في الإسلام رَضَالِيَّهُ عَنْهَا وأرضاها.

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع فهؤلاء ثبتوا أمام التعذيب.

وبالمقابل فإن منهم من ثبت أمام الدنيا وأما المغريات فعرضت عليه فأباها. منهم كعب بن مالك رَخِيلَة عَنهُ الذي كان من شأنه أن تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه فهجره النبي عَلِيه وأصحابه خمسين ليلة فلم يكلمهم ولم يرد عَلَيه مالنام حتى أنزل الله توبته عليهم بقرآن يتلى إلى قيام الساعة فلما سمع ملك غسان وكان نصرانيا بقصة كعب بن مالك وهجره، أراد أن ينتهز الفرصة فيغريه بشيء من المال ولعاعة الدنيا فكتب إليه كتابا هذا نصه: أمّا بَعْدُ، فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَعْعَلْكَ الله بَدَار هَوان، وَلا مَضْيَعَة، فَا لَحَقْ بِنَا نُواسِكَ، قَالَ كعب رَضَالِيَهُ عَنهُ: فَقُلْتُ: حِينَ قَرَأْتُهَا، وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ، قَالَ: فَتَلا أَنْ وَاللّه مَا التنور فأحرقها.

والقصة في الصحيحين عن عبد الله بن كعب بن مالك رَضَالِللهُ عَنْهُا.

فتصور يا عبد الله: لو أن أحدا من ملوك النصارى اليوم كتب مثل هذه



الرسالة إلى أحد أبناء المسلمين ماذا سيكون الرد؟

فإن بعض المسلمين اليوم من يتمنى الدولارات ولوعلى حساب دينه فهو مستعد أن يتنازل عن دينه أو عن شيء من دينه!أو يترك السُّنَّة من أجل لعاعة الدنيا! بل بعضهم مستعد أن يبيع دينه ويتنصر بمقابل ألف دولار من النصارى ولكن لم يتسن له ذلك والعياذ بالله، والمنظات التبشيرية والتنصيرية والماسونية أكبر دليل فقد خطفوا كثيرًا من أبناء المسلمين من ضعفاء النفوس وعباد الدنانير فلحقوا وراءهم، وظنوا أنهم قد فازوا، وهم في الحقيقة قد خسروا خسارة عظيمة، وأما الدنيا فإنها زئلة وفانية مها تزخرفت لهم قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواً أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمُ قَالًا ذَلِكَ هُوالَخُسُرانُ وَالزمر: ١٥].

فالمال ياعباد الله فتنة عظيمة، ينهزم أمامه كثير من الناس-نسأل الله العافية- فقد روى الترمذي عن كعب بن عياض رَضَاً لللهُ عَلَيْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يَقُول : «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةً أُمَّتِي المَالُ ».

ومن الناس من يثبت على دينه وقت الرخاء ورغد العيش، فإذا جاءت المصائب والابتلاءات والفقر والمكدرات التي من شأنها تمحيص العبد وامتحان إيهانه إذا به ينحرف ويتذبذب ولا يثبت، وربها ارتد عن دينه والعياذ بالله.

وهذا الصنف يصدق عليه قول الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَتُهُ وَنْ نَتُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَتُهُ وَنْ نَتُ النَّالَةِ الْقَلْبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ أَصَابَتُهُ وَنْ نَتُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: ومن الناس من هو ضعيف الإيهان، لم يدخل الإيهان قلبه، ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه، إما خوفًا، وإما عادة على وجه لا يثبت عند المحن، ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ مَنَدُ الْطَمَأَنَّ بِهِمْ ﴾ أي: إن استمر رزقه

رغدا، ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير، لا بإيهانه. فهذا، ربها أن الله يعافيه، ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه، ﴿ وَإِنْ أَصَابَنَّهُ فِي مَن حصول مكروه، أو زوال محبوب ﴿ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَبْهِ فَعَلَى وَبْعَهِ وَ اللَّهُ عَلَى وَبْهِ فَعَلَى وَبْهُ فَعَلَى وَبْعُ فَعَلَى وَبْعُ فَعَلَى وَبْعُ فَعَلَى وَبْعُ فَعَلَى وَبْعُولِ عَلَى وَبْعُ فَعَلَى وَعَلَى وَبْعُ فَعَلَى وَعْلَى وَعْمُ فَعَلَى وَعْمُ فَيْ وَعْمُ فَلَعْلَى وَبْعُ فَعْمُ فَا وَهِ وَاللَّهُ عَلَى وَلَّهُ فَلْ مُنْ عَلَى وَعْمُ فَعَلَى وَعْمُ فَلْ وَعَلَّمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَكُونُ وَلَّا عَلَى فَاللَّكُ عَلَى وَعْمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَعَلَى وَعْمُ فَعَلَى وَعْمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَعْمُ وَعْمُ فَعَلَّى وَعْمُ فَعْمُ وَعِلْمُ فَعْمُ وَعْمُ فَعْمُ وَعْمُ فَعْمُ وَعْمُ فَعْمُ وَعْمُ فَا عَلَى مُعْمَلًى وَعْمُ فَعْمُ وَعْمُ فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَّى وَعْمُ فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى مُعْمُ فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى مُعْمُ فَعْمُ فَاللَّهُ عَلَى فَعْمُ فَاللَّهُ فَعْمُ أَمْ فَعْمُ فَاللَّهُ عَلَى فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى فَعْمُ فَا عَلَى فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى فَعْمُ فَعْلَا عَلَى فَعْمُ فَعْمُ وَالْعُلَّالِ فَعْمُ فَعُلَّا عَلَى فَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى فَعْمُ فَاللَّهُ عَلَا عَلَى فَعْمُ فَاللَّهُ عَلَا عَلَى فَعْمُ فَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

ونختم بهذه القصة من قصص الصحابة في الثبات على الحق والصدع به، وهي قصة أبي ذر رَحَوَلِسُهُ عَنهُ لما جاء من غفار إلى النبي عَلَيْ ليسلم قال فقلت له: اعْرضْ عَلَيَّ الإسْلاَم، فَعَرضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي، فَقَالَ لي: « يَا أَبَا ذَرِّ، اكْتُمْ هَذَا الأَمْرِ، وَارْجعْ إِلَى بَلَدك، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبلْ » فَقُلتُ: وَالَّذي بَعثَكَ بِالحَقِّ، لأَصْرُخَنَ بَا بَيْنَ أَظْهُرهمْ، فَجَاءَ إِلَى المسْجَد وَقُريشٌ فيه، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُريش، إِنِي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إلاّ الله ألا الله أو أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ، فَقَامُوا فَضُربْتُ لأَمُوت، فَأَدْركنِي العَبَّاسُ فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ، فَقَالُونَ وَيُلكُمْ، تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غَفَارَ، وَمَتْجَرُكُمْ وَكَبَي الْعَبَاسُ فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ فَقَالُونَ وَيُلكُمْ، تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غَفَارَ، وَمَتْجَرُكُمْ وَكَبَا اللَّمْسَ، فَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ فَصُنعَ بِي مِثْلَ مَا صُنعَ بِالأَمْسِ، وَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ فَصُنعَ بِي مِثْلَ مَا صُنعَ بِالأَمْسِ، وَأَدْركنِي العَبَّاسُ فَأَكَبَ عَلَيْ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالأَمْسَ. وَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ فَصُنعَ بِي مِثْلُ مَا صُنعَ بِالأَمْسِ، وَقَالُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِئ فَصُنعَ بِي مِثْلُ مَا صُنعَ بِالأَمْسِ، وَأَدْركَنِي العَبَّاسُ فَأَكَبَ عَلَيْ، وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه بِالأَمْسَ.

فالثباتَ الثباتَ ياعباد الله، الثبات على دين الله والعمل به والصدع بالحق والصبر على البلاء من أجله.

اللهم إنا نسألك الثبات على دينك وعلى سُنَّة نبيك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، والحمد شه رب العالمين.





الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَا لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أما بعد:

فإننا نسمع بين الحين والآخر بعض الطعونات والتنقص، ومحاولة التشويه

(١) تلقى هذه الخطبة حين يُطعن في نبينا عَيْكَ وتصلح في أي وقت.

ملاحظة : الخطبة طويلة شيئًا ما فعلى الخطيب أن يخطب منها بالقدر الذي يكتفي به ، فإذا جاء الوقت توقف وأنهى خطبته ، أو يختصرها ويحذف منها ما شاء .

بنبينا على من قبل أعداء الله وأعداء نبيه وأعداء الملة ، وهذا ليس وليد عصره وليس هذا حدثا جديدا ، فقد طعنوا فيه حال حياته فقالوا: شاعر وقالوا: كاهن وقالوا: بمنون وقالوا: مفتر إلى غير ذلك ، فلم يضروه شيئًا ومازاده الله إلا عزا ورفعة ، وما نقم منه الكفار إلا أن رفعه الله وأكرمه بالرسالة وجعل له المنزلة الرفيعة والمكانة العالية في الدنيا والآخرة وما ذاك إلا حسدا منهم لنبينا وأمته قديها وحديثا فلجأوا إلى الطعن فيه.

وقد زكاه الله في كتابه، وأقسم على صدق رسالته، وشرح صدره، ورفع قدره، فمهم نالوا منه أو تنقصوه فلن يضروه شيئًا، وإنها ضروا أنفسهم، وكها قيل: «ما ضر السحاب نبح الكلاب».

قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ نَ وَالْقَالِمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَمَا يَسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴿ وَ إِنَّا لَكُ لَا خَرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَ إِنَّاكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ فَا فَسَتُبْصِرُ وَنَ وَ إِنَّا لَكُ لَا خَرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَ إِنَّا رَبِّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَيُنْ وَنَ وَ إِلَيْ مَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَلَا مُعْرَونَ ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أقسم الله في هذه السورة الكريمة بالقلم العظيم الذي كتب الله به الذكر أو كتب به مقادير كل شيء كما ذكر البغوي رَحْمَهُ الله وأقسم بكل مكتوب: على تبرئة نبيه على هما نسبه إليه المبطلون أو طعن به المشركون أو تنقصه الملحدون، فبرأه مما نسبوه إليه من الكهانة والسحر والجنون وأكد سبحانه بأنه صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم وأن ما أوتيه نعمة من رب العالمين.

قال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ تعالى: يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام، التي تكتب بها أنواع العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم، وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام، من آيات الله العظيمة، التي تستحق أن يقسم الله بها، على براءة نبيه محمد على الله على براءة نبيه محمد على الله على الله على المادة الله على الله على المادة الله على الله على المادة الله على الله على الله على المادة الله على المادة الله على المادة الله على الله على الله المادة الله على الله المادة الله على الله المادة المادة المادة الله المادة الله المادة الله المادة الما



خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ أَي: عاليًا به، مستعليًا بخُلقك الذي من الله عليك به. اهـ و برأه الله من الشعر والكهانة، فأقسم على ذلك بكل مشاهد وغائب فقال سبحانه: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لا نَبْعِهِ وَمَا لا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لا نَبْعِهِ وَمَا لا نُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لا نَبْعُ وَلِي مِنْ وَمَعْ وَالْمِيانَ، ومعرفة وقد شرح الله صدره ووسعه لحمل الرسالة وقبول الحق والإيمان، ومعرفة الهدي وسلوك سبيله.

قال تعالى: ﴿ أَلَهُ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ ثَا وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ ثَا ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهْرِكَ ﴿ ثَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴿ ثَا الشَّرح:١-٤] .

قال المفسر الطبري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أي: نشرح صدرك للهدى والإيهان بالله ومعرفة الحق فقلبنا قلبك وجعلناه وعاء للحكمة. اه.

وقال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ: ومن جملة الشرح شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء والمعراج ، وما فعل بصدره وهو ابن عشرين سَنة من حادثة شق الصدر ، وأخرجوا من صدره كهيئة العلقة ، ووضعوا فيه الرأفة والرحمة ، ونزعوا منه الغل والحسد. اهـ ملخصًا.

وقال المفسر السعدي رَحَمُ أُللَّهُ: أي: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله، والاتصاف بمكارم الأخلاق، والإقبال على الآخرة، وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد لخير ﴿ وَوَضَعَنَا عَنكَ وِزُركَ ﴿ اَيَ اللهُ مَا ذَبك ، ﴿ اللَّذِي أَنقَضَ ﴾ أي: أثقل ﴿ ظَهُركَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا ذَبك ، ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّهُ مَا تَأَخَر ﴾ [الفتح: ٢] . ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ اللهُ أَي: أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله على الأمور التي أعلى الله بها ذكر الأدن، والإقامة، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر

رسوله محمد على الله عن المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره، بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته. اهـ.

وقال ابن كثير رَحْمُهُ اللهُ في تفسير قوله: ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرُكُ ﴿ اللهُ عَمَّدًا رَسُولُ الله. لَا أَذْكُرُ إِلَّا ذُكِرتَ مَعِي: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. وَقَالَ قَتَادَةُ: رَفَعَ اللهُ ذكرَه فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَا مُتشهد وَلَا وَقَالَ قَتَادَةُ: رَفَعَ اللهُ ذكرَه فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَا مُتشهد وَلَا صاحبُ صَلَاةٍ إِلَّا يُنَادِي بِهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. اهو ولكي الله وملائكته وأمر خلقه ولكي ل رسول الله عليه الله وملائكته وأمر خلقه بالصلاة عليه ، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْ كَنَهُ مُمَالًا وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى النّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْ كَالمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا اللهُ اللهُ وَمَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَا عَلَيْهِ اللهُ وَمَلَا عَلَيْهُ وَمَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا اللهُ اللهُ وَمَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُواْ تَعَلّى اللّهُ وَمَلَيْ إِلَيْهُ إِلَا حَزَابِ ٢٥٠] .

والصلاة عليه هي الدعاء والثناء ، فهي من الله الرحمة ومن الملائكة الثناء ومن الناس الدعاء.

قال أبو العالية كما في صحيح البخاري: صلاة الله ثناؤه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. اهـ

وقال البغوي رَحْمَدُاللَّهُ: صلوا عليه أي: ادعوا له.

وقال السعدي رَحَمُهُ اللهُ: وهذا فيه تنبيه على كهال رسول الله ﷺ، ورفعة درجته، وعلو منزلته عند الله وعند خلقه، ورفع ذكره. ﴿ إِنَّ اللهَ وَمُلَيَكِتُهُ. وَمُعَلَيْكِتُهُ وَمُلَيْكِتُهُ وَمُلَيْكِتُهُ وَمُلَيْكِتُهُ وَمُلَيْكِتُهُ وَفِي المُلاَ الأعلى، لمحبته تعالى يُصُلُّونَ ﴾ عليه، أي: يثني الله عليه بين الملائكة، وفي الملا الأعلى، لمحبته تعالى له، وتثنى عليه الملائكة المقربون، ويدعون له ويتضرعون. اهـ

فهاذا ينقم الأعداء من نبينا محمد ﷺ فإنه خير من وطأ الحصى ، وهو سيد ولد آدم .

وهو صاحب الشفاعة العظمى في أرض المحشر التي يعتذر عنها أولو



العزم من الرسل.

وهو أول من تنشق عنه الأرض ، وأول من يقرع باب الجنة لا يفتح خازن الحنة لأحد قبله .

وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى مكان في الجنة.

وهو الذي بلغ سدرة المنتهى و لا يزال في الدنيا.

وهو صاحب الأخلاق العالية والخصال الحميدة والصفات السامية.

فلم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا سبابًا ولا لعانًا ولا صخابًا بالأسواق.

ولم يكن جبانًا ولا كذابًا ولا بخيلًا.

فهاذا ينقم منه عبَّاد الأوثان والأصنام وعباد الأبقار والأقهار وعباد الفئران والفروج أهانهم الله فصاروا عبيدًا لأراذل الأمور، وأخس الأشياء وأحقرها. غرتهم دنياهم فأعجبوا بها، فعسى الله أن يعذبهم بها، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ آمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ أَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُتُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ التوبة: ٥٥].

فمه لا أيما الأعداء، وصبرًا أيما المسلمون فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ اللّهَ مَكُوا الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ اللّهَ مَكُوا الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا يَحُنُونَ اللّهَ مَكُوا اللّهَ شَيْعًا يُرِيدُ اللّهَ أَلَا يَجُعلُ لَهُمْ حَظًا فِي الْكُونَ فِي الْكُونَ فِي الْكُونَ اللّهَ مَكُوا اللّهَ شَيْعًا يُريدُ اللّهَ مَكُوا اللّهَ مَكُوا اللّهَ مَكُوا اللّهَ مَكُوا اللّهَ مَكُوا اللّهَ مَكُولُوا اللّهُ عَذَابُ اللّهُ ﴿ فَلَا يَعْسَبُنَ اللّهِ مِن اللّهُ مَكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ومع الأقوياء والضعفاء، يمشي مع الفقير ويداعب الصغير، ويعطف على الكبير، كان خُلقه القرآن الكريم.

سئلت عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَتْ:

أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: « فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– كَانَ الْقُرْآنَ » رواه الإمام أجمد .

وُهُو القَائل ﷺ: ﴿إِنَّمَا بُعِثتُ لِأُثَمَّمَ مَكَارِمَ الأَخلَاقِ ». رواه البخاري في الأُدب المفرد عن أبي هريرة رَضَايَتُهُ عَنْهُ.

وهو القائل عَلَيْ : ﴿ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى ، وَأَقْرَبَكُمْ مِنِي فِي الْآخِرَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَالثَّرْ ثَارُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي فِي الْآخِرَةِ أَسوؤكم أَخْلَاقًا، والثَّرْ ثَارُونَ، والمُتَفَيْهِ قُونَ والمُتَشَدِّقُونَ». رواه أحمد والترمذي عن جابر رَضَيَّكَ عَنهُ.

فانظر إلى صاحب الخلق الكريم يحب أصحاب الأخلاق الكريمة وهم أقرب منه يوم القيامة ، ويكره أصحاب الأخلاق الذميمة وهم أبعد منه يوم القيامة ، فهاذا ينقم منه الأعداء قبحهم الله؟!.

وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رَخَالِلَهُ عَنْهُقال: خَدَمْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تِسْعَ سِنِينَ فَهَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ. وفي رواية عند البخاري: «عشر سنين».

\_وأما كرمه ﷺ فلقد كان أكرم الخلق فكان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويعطي المحتاج ويغيث الملهوف.

فَهِي الصحيحين عن جابر وَضَالِلَهُ عَنهُ قَال: « مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لا ».

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الْفَرَزْدَقِ:

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءَهُ نَعَمُ

وقد كان من جوده وسخائه أنه يعطي عطاءً لا يخشى الفقر ، وهو الذي كان لا يوقد في بيته النار الشهر والشهران لكنه كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة وكان كالغيث للأرض المجدبة والمنعمة.



ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك، قَالَ: « مَا سُئِلَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ عَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً ما يَخْشَى الفقرَ «.

وهو القائل ﷺ: « لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ العِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلاَ جَبَانًا» رواه البخاري عن جبير بن مطعم رَخِاللَّهُ عَنْهُ .

فهاذا ينقم الكفار من نبينا عَلَيْكِيَّةً.

وأما شجاعته فلقد كان أشجع الناس ولقد كان قائدا مغوارا وكان خبيرا بالحروب وكان يكون في مقدمة الجيش وكان يثبت إذا فر الناس ويتقدم نحو العدو وإذا حمي الوطيس اتقى به أصحابه فيكونون دونه وفي غزوة حنين لما انكشف المسلمون ركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: «أَنَا النّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطّلِبُ».

روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ أَنس ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ وَسُونَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ وَصَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عَيْقِهُ وَقَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلَى فَرَسِ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمُ ثَرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ .

وَفِي الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب رَضَّالَتُهُ عَنْهُ أَن رجلا جاء إليه فَقَالَ: أَثْهُمْ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ يَا أَبَا عُمَارَةَ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى نَبِيِّ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا وَلَى، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ أَخِفَّاءُ مِنَ النَّاسِ، وَحُسَّرٌ إِلَى هَذَا اَخْيِّ مِنْ هَوَازِنَ، وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ وَهُمْ قَوْمٌ رُمَاةٌ، فَرَمَوْهُمْ بِرِشْقٍ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَانْكَشَفُوا، فَأَقْبَلَ

الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَقُودُ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِبْ، اللهُمَّ نَزَلُ وَدَعَا وَاسْتَنْصَرَ، وَهُو يَقُولُ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِبْ، اللهُمَّ نَزِلْ نَصْرَكَ»، قَالَ الْبَرَاءُ: «كُنَّا وَالله إِذَا احْمَرَ الْبَأْسُ نَتَقِي بِهِ، وَإِنَّ الشَّهُ جَاعَ مِنَّا لَللهُمَّ نَزَلْ نَصْرَكَ»، قَالَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».

وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلهُ عَنهُ أَن النبي عَلَيْهُ أَقبلِ يمشي، حتى استلم الرُّكُن، ثم مرَّ بهم طائفاً بالبيت، فلمّا أَنْ مرَّ بهم الثانية، ببعض ما يقول، قال: فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى، فلما مرَّ بهم الثانية، غمزوه بمثلها، فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى، ثم مرَّ بهم الثالثة، فغمزوه بمثلها، فقال: «تَسْمعون يا معشر قريش، أمّا والذي نفْس محمَّد بيده، لقد جئتُكم بالذبْح».

فَأَخُذَت الْقُومَ كَلْمَتُه، حتى ما منهم رجلٌ إلا كأنبا عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ حَتَّى إِنَّهُ عَلَى رَأْسِهِ طَائِرٌ وَاقِعٌ حَتَّى إِنَّهُ أَشَدَّهُمْ فِيهِ وَصَاةً قَبْلَ ذَلِكَ لَيَرْفَؤُهُ بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُ مِنَ الْقَوْلِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتُولُ انْصَرِفْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ انْصَرِفْ رَاشِداً فَوَالله مَا كُنْتَ جَهُولاً.

وأما خِلُقته ﷺ فلقد كَان أحسن الناس وجها كأنه مذهبة وكان أجمل الناس كأنه القمر ، ليس بالطويل ولا القصير ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِبَيْنِ.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله عَيْكَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله عَيْكَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالأَبْيَضِ اللهَّ عَلَى رَأْسِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمَ وَلَيْسَ بِالجُعْدِ الْقَطَطِ ، وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمَ وَلَيْسَ بِينَ وَبِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

وروى الترمذي عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى



الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِلَى القَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ القَمَرِ.

ورُوى البخاريُ ومسلم عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: «مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلاَ شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحٍ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».

وروى الترمذي: عن أنس قال: »خدمت النبي عَلَيْ عشر سنين فها قال لي أف قط وما قال لشيء تركته لم تركته لم تركته وكان رسول الله على من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئًا كان ألين من كف رسول الله على ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله على الله

وأما رحمته على وشفقته فقد كان أرحم الناس وأرأفهم فلقد كان رحيهًا حتى بالحيوانات عليه الصلاة والسلام قال تعالى: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ الْكُوْرِينِينَ رَءُوفُ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِاللَّمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيثٌ اللهِ التوبة: ١٢٨].

وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكً ﴾ [آل عمران:١٥٩].

ومن رحمته أنه لما عرض عليه ملك الجبال أن يطبق على كفار قريش جبلين عظيمين في مكة فأبى رحمةً بهم ولعل الله أن يهديهم أو يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله .

فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ

مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ مُخْمِمْ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا فَلَمْ مُحْمِمُ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا فَلَمْ مُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا مِهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا مِهُمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَلَوْتُ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَطَلَّتْنِي، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ جَبْرِيلُ فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْ، وَقَدْ بَعَمْ أَلْدُ وَيَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيْ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكُ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

فيا أيها الناس: إن أعداء الدين قد نالوا من نبينا عَلَيْهِ أشد النيل قديمًا وحديثًا وآذوه أشد الأذى فقد وضعوا سلا الجزور على كتفه الشريف وهو ساجد وكادوا أن يقتلوه فسلمه الله.

فَفِي صحيح مسلم عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضَالَيُهُ عَنْهُ ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ ، وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ : أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى سَلَا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ ، فَيَأْخُذُهُ فَيَصْعُهُ فِي كَتِفَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدً ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَأَخَذَهُ ، فَلَمَّا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ : فَاسْتَضْحَكُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ وَشَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ : فَاسْتَضْحَكُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، قَالَ : فَاسْتَضْحَكُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ الله وَسَلَّم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ رَسُولِ الله حَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُ وَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَّا عَنْه وَسَلَّم - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَاتَهُ ، وَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَاتَه ، وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَأَلُ سَأَلُ ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَأَلُ سَلَّهُ مَا عَنْهُمُ وَا صَوْتَهُ ذَهِبَ عَنْهُم وَ مَوْتَهُ ذَهِبَ عَنْهُم أَلَى الله عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّ سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُم أَلَى الله عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّ سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُم أَلَى الله عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ » ثَلَاثَ مَوْا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُم أَلَى الله عَلَى الله عَلَيْكَ بَعْمُ الله عَلَيْكَ بَعْمُ الله عَلَى الله عَلَى



الضِّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ، عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَام، وَعُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي ابْنِ وَعُقْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ مُعَيْطٍ» - وَذَكَرَ السَّابِعَ وَلَمْ أَحْفَظُهُ - فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالحُقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ وَسَلَّمَ- بِالْحُقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ وَسَلَّمَ- بِالْحُقِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ وَسَلَّمَ- بِالْحُقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ سَمَّى صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ وَقَلِيبِ بَدْرٍ -».

« والسَلَا» هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوانات. وروى البيهقي عن عبد الله بن عمرو رَضَالِلَهُ عَنْهُا قال في حديث طويل: ... ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجاميع ردائه وقام أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ يبكي ويقول: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ ﴾ [غافر: ٢٨].

وروى الترمذي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي الله، وَمَا يُؤْذَى أَحَدُ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي الله، وَمَا يُؤْذَى أَحَدُ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي الله، وَمَا يُؤَذَى أَحَدُ، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي الله، وَمَا يُخَافُ أَحَدُ».

قال المناوي في معنى الحديث :أي هُدِدت وتُوعِدت بالتعذيب والقتل بسبب إظهار الدعاء إلى الله تعالى وإظهار دين الإسلام «وما يخاف أحد» أي: خوفت في الله وحدي وكنت وحيدًا في ابتداء إظهاري للدين فأذاني الكفار بالتهديد والوعيد الشديد فكنت المخصوص بينهم بذلك في ذلك الزمان ولم يكن معي أحد يساعدني في تحمل أذيتهم.اه.

أوذي نبينا على حيًّا وميتًا ولكن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كفاه و دافع عنه حيًّا وميتًا. قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَالُورٍ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسَّتَمُ رَءِينَ ﴿ وَقَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمُ رَءِينَ ﴿ وَقَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمُ رَءِينَ ﴿ وَقَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمُ رَءِينَ ﴿ وَقَالَ سَبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَمُ رَءِينَ اللَّهُ إِلَا كُفَيْنَاكُ ٱلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أَللَّهُ: وهذا وعد من الله لرسوله عَلَيْكُ ، أن لا يضره

المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بها شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله عليه وبها جاء به إلا أهلكه الله وقتله شرقتلة. اهـ

وتوعد الله كل من آذى نبيه أو تنقصه أو استهزأ به باللعن والطرد من رحمته، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمُ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَا

هذا هو دفاع الله عن نبيه.

فيجب على المسلمين أن يدافعوا عنه على المسيف والسنان وبالحجة والبرهان، فأما السيف والسنان فيكون بقتال أعداء الله وأعداء رسوله، وأعداء المسلمين، وأما بالحجة والبرهان فيكون بنشر دعوته وسيرته وفضائله، والعمل بسُنتَه على والدفاع عنها، والدعوة إليها، ويكون ذلك بالقلم واللسان، ولا عذر لأحد في هذا فإنه بمقدور كل مسلم أن يفعله والله المستعان.





## الخُطْبَةُ الثَّانِيَة

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، بعثه الله رحمة للعالمين، وبشيرًا للمؤمنين، ونذيرًا للكافرين، وداعيًا إلى رضوان رب العالمين، وإلى جنات النعيم، ونذيرًا من نار الجحيم، فتح الله به آذانًا صمًا، وأعينًا عميًا، وقلوباً غلفًا، وألسنةً بكمًا، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فيقول الله في محكم التنزيل: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مَ [ الزُّمَر:٣٦] .

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللّهُ : ﴿ أَلَيْسَ ٱللّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴾ ، يعني: محمدًا وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللّهُ : أي: أليس من كرمه وجوده، وعنايته بعبده، الذي قام بعبوديته، وامتثل أمره واجتنب نهيه، خصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه، وهو محمد عَلِي الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من ناوأه بسوء. اهـ

فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قد دافع عن نبيه ﷺ ولا زال يقيض رجالاً يدافعون

عنه وعن دعوته، ويحييون سُنَّته ويذودون عن حياضه ويدافعون عن عرضه الشريف بعد موته ويبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وسنذكر بعض النهاذج والأمثلة في دفاع الله عن نبيه في حال حياته وكيف أهلك الله كل من استهزأ به بعد موته كها وعده ربنا في كتابه الكريم.

قال تعالى: ﴿ ﴿ أَفَامَر يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنْفِرِينَ أَمْنَالُهَا ﴿ ﴾ [محمد:١٠].

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦١].

وفي هذه الدقائق نذكر بعض الأمثلة في دفاع الله عن نبيه بإهلاك المستهزئين به:

\* فهذا أبو جهل - لعنه الله - الذي كان يؤذي رسول الله عَلَيْقَ ، فقد قتله الله عَلَيْقَ ، فقد قتله الله يوم بدر ، إذ سخر له غلامين صغيرين قتلاه ، وهما معاذ ومعوذ ابنا عفراء رَضَالِلتُهَا ، كما في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رَضَالِلتُهَا هُ .

وكان له موقف مخز ، وهو أنه أراد أن يطأ على رقبة النبي عَلَيْ وهو ساجد ، فلم تقدم نحوه رجع القهقراء خائفًا مذعورًا خائبًا ذليلاً : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ [ الحج:٣٨] .

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالَتُهُ عَنْ أَنْ وَالْكُوتَ وَاللّهِ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يُصَلّي، زَعَمَ لِيَطا عَلَى رَقَبَته، قَالَ: فَمَا لَكَ؟ وَسُولَ الله وَهُو يَنْكُصُ عَلَى عَقبَيْهِ وَيَتّقِي بِيَدَيْه، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَعَالَ: إِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارَ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَى عَقبَيْه وَيَتّقِي بِيَدَيْه، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «لَوْ دَنَا مِنّي لَا خُتَطَفَتْهُ اللّائِكَةُ عُضُوا عُضُوا عُضُوا» قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ -: «لَوْ دَنَا مِنّي لَا خُتَطَفَتْهُ اللّائِكَةُ عُضُوا عُضُوا عُضُوا» قَالَ: فَأَنْزَلَ



اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَىٰ ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَىٰ ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ إِنَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

وقد روى البيهقي وأحمد عن ربيعة بن عباد رَضَالِلُهُ عَالُهُ وَالنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - في الْجَاهِليّة في سُوقِ ذي المَجَازِ، وَهُو يَقُولُ: « يَا أَيُّهَا النّاسُ قُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ تُفْلحُوا ». وَالنّاسُ مُعْتَمعُونَ عَلَيْه، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ النّاسُ قُولُوا: لا إِلَهَ إِلّا اللهُ تُفْلحُوا ». وَالنّاسُ مُعْتَمعُونَ عَلَيْه، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءُ الْوَجْه، أَحُولُ ذُو عَديرَتَيْن يَقُولُ: إِنَّهُ صَابِحٌ كَاذِبٌ يَتْبَعُهُ حَيْثُ ذَهَب، فَلَا عَنْهُ، فَذَكَرُوا لِي نَسَبَ رَسُولِ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم -، وَقَالُوا لِي: هَذَا عَمُّهُ أَبُو هَب.

ولقد مات أبو لهب شر ميتة ،إذ قتله الله بمرض العدسة، وهو مرض خبيث كانت قريش تتقيه كما يتقي الناس الطاعون، ولما مات تركه بنوه ليلتين أو ثلاث لم يدفنوه ، حتى أنتن في بيته ، حتى قيل لأبنائه: ألا تستحيان؟ . ذكره البزار رَحْمَهُ أللَّهُ.

وقال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: مات أبو لهب -لعنه الله- بالعدسة، بحيث لم يقربه

أحد من أقاربه ،وإنها غسلوه بالماء قذفًا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. اهـ \* وأما كسرى الذي مزق كتاب رسول الله عليه فقد مزق الله ملكه بينها قيصر أكرم كتاب النبي عليه وأكرم رسوله فبقي له ملكه.

فقد روى ابن سعد عن جمع من الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ ، أن النبي عَلَيْهُ بعث كتابًا إلى كسرى فأخذه فمزقه فلما بلغ ذلك رسول الله عَلَيْهُ قال: «اللهم مزق ملكه». والقصة في صحيح البخاري عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وأما قصة قيصر فهي في الصحيحين عن أبي سفيان رَضَالِتَهُ عَنهُ.

\_وهذا رجل من فراعنة العرب يستهزئ بالله ورسوله عليه فأرسل الله عليه صاعقة فقتلته.

فَقَالَ لِرَسُولِ رَسُولِ الله: وَمَا الله ؟ أَمِنْ ذَهَبِ هُو؟ أَمِنْ فَضَّة هُو؟ أَمِنْ فَقَالَ: نُحَاسِ هُوَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبَرَه، فَقَالَ: «ارْجِعْ يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَخْبَرْ تُكَ أَنَّهُ أَعْتَى مِنْ ذَلِك، قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ الثَّانِيَة». فَقَالَ لَهُ مِثْلَهَا، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا لَعْتَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ فَادْعُهُ». فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَادْعُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

إِلَيْهِ الثَّالَثَةَ، قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكَلامَ، فَبَيْنَهَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ بَعَثَ الله سَحَابَةً حَيَالَ رَأْسِهِ، فَرَعَدَتْ، فَوَقَعَتْ مِنْهَا صَاعِقَةٌ، فَذَهَبَتْ بِقَحْفِ رَأْسِه، فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَيُرَسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ ﴾ [الرعد: ١٣] الْآيَةُ وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رَحَمَهُ الله .

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴾ ؟ ، بلى إن الله قد كفى عبده ورسوله ﷺ ، وسيكفيه فيها بقي بعد موته.

ومن دفاع الله عن نبيه أن حفظه من كفار قريش عام الهجرة وقد جمعوا له الجموع وبذلوا في قتله المئات من الإبل ومروا عليه وهو في الغار هو وصاحبه أبو بكر رَضَاً الله عَلَى الله أبصارهم وردهم خائبين.

وكان من ضمن من طاردهما وأراد العثور عليهما سراقة بن مالك بن جعشم قبل إسلامه فقد تبعهما فأدركهما فغارت فرسه في الأرض فرجع سراقة وقد قذف الله في قلبه الهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه الهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه الهداية المداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه الهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه الهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه الهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه المداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه المداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه الله لم لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه المداية للإسلام لما رأى من دفاع الله عن نبيه عليه المداية للهداية للإسلام لما رأى من دفاع الله لما رأى من دفاع الله كله المداية للهداية للهداية

فقد روى البخاري عن سراقة رَخَالِكُ عَنْهُ قال: ﴿ أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعُتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ فَأَهُوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّ هُمْ أَمْ لاَ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَركِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ، تُقرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا مَمعْتُ قَرَاءَة رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-، وَهُو لاَ يَلْتَفْتُ، وَأَبُو بَكُر يُكُرُ لُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُو لاَ يَلْتَفْتُ، وَأَبُو بَكُر يُكُرُ لَكُمْ اللهُ كَبَيْنَ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اللهُ كَبَيْنِ، فَخَرَرُتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اللهُ عَنَا الرُّكُبَيْنِ، فَخَرَرُتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اللهُ وَاللَّهُ إِلاَ أَنْلاَمَ، فَخَرَجُ اللَّهُ عَنَا اللهُ مُ مَعْتُ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ فَاللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ، وَأَخْبَرْ َ مُ أُخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَاللَّتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلَانِي، إِلَّا أَنْ قَالَ: «أَخْفِ عَنَّا».

فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْن، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَديم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. الحديث.

\* و ممن قتله الله ممن كان يؤذي النبي عَلَيْهُ الحارث بن قيس وكان يقول محمد غر أصحابه أنهم سيبعثون فأكل حوتا مملوحا فما يزال يشرب حتى مات وامتلأ رأسه قيحًا فمات شر ميتة ، ذكره بعض المفسرين.

\* وكذلك العاص بن وائل السهمي كان يؤذي النبي على وكان يقول: إن محمدًا منبتر مقطوع الذرية، وسيموت وينتهي أمره فنستريح منه، فأنزل الله فيه : ﴿ إِنَّ شَانِعُكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴿ ﴾ [الكوثر: ٣].

فقد ذكر ابن كثير رَحْمَةُ اللهُ أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ شَانِعَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ ۚ ﴿ ﴾ فقد ذكر ابن كثير رَحْمَةُ اللهُ الله - » . فزلت في العاص بن وائل -لعنه الله - » .

وذكر البغوي رَحمَهُ اللهُ أنها نزلت فيه وقد أصيب بشوكة في رجله، فانتفخت حتى صارت كعنق البعير فهات.

\* وهذه قصة ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني وذكرها الذهبي في معجم الشيوخ بإسناد صحيح أن الله سلط كلبًا على صليبي كان يطعن في النبي في فوثب عليه الكلب فعظه في رقبته فاقتلع حلقه، فهات لعنه الله.



قال الحافظ رَحَمُهُ اللَّهُ: ذات مرة توجَّه جماعةٌ من كبار النصارى لحضور حفل مغوليًّ كبير عُقِد بسبب تنصُّر أحد أمراء المغول، فأخذ واحدُّ من دُعاة النصارى في شتم النبي - عَلِيهِ م، وكان هناك كلبُ صيد مربوط، فلما بدأ هذا الصليبيُّ الحاقد في سبِّ النبي - عَلِيهِ وَخَمَ الكلبُ وهاج، ثم و ثب على الصليبي و خَمَشه بشدة، فخلَّصوه منه بعد جَهْد.

فقال بعض الحاضرين: «هذا بكلامك في حقِّ محمد - عَلَيْ وقال الصليبيُّ: كلاَّ، بل هذا الكلبُ عزيزُ النفس رآني أُشير بيدي، فظنَّ أني أُريدُ ضربه، ثم عاد لسَبِّ النبيّ - وأقذع في السبِّ، عندها قطع الكلبُ رباطه ووثب على عُنق الصليبيّ وقلع زُوره في الحال، فهات الصليبي من فوره، فعندها أسلم نحوُ أربعين ألفًا من المغول».

وقال الذهبي شاهد هذه القصة جمال الدين: وافترسه الكلب والله العظيم وأنا أنظر ثم عظ على الصليبي زردمته أي حلقه فاقتلعها فهات الملعون ثم اشتهرت الواقعة. اهـ

فهذا الكلب خير من هذا الحاقد ، بل صارالكلب خيرًا من جميع الحاضرين أو أكثرهم إذ لم يدافعوا عن المصطفى على ودافع عنه الكلب وصار سببًا في إسلام الكثير منهم.

فانظروا ياعباد الله :كيف عرفت الحيوانات فضل نبيكم وعظمته ، بل والجهادات عظمته وعرفت قدره ومنزلته ، فضلاً عن بني آدم!.

فكانت تسلم عليه الأحجار، وتستجيب له الأشجار، وتحبه الجبال، فلا خير في رجل لا يعرف حقه عليها.

فهؤلاء الذين يقعون في نبينا عِيْكِيُّ أضل من الأنعام وأحقر من الحميرو

الكلاب، بل هي أفضل منهم تسبح لله وتعظم النبي عَلَيْكُم.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجِّنِ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَضُلُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلِمُونَ بَهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلْ هُمْ أَفْلُونَ كَاللَّا عَلَمِ بَلْ هُمْ أَفْلُونَ اللهِ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَئِهَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَشَفَارًا مِثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾ آسَفَارًا بِمُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴾ [الجمعة: ٥].

وقال تعالى عن ذلك المنحرف عن دين الله: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ودفاع الله عن نبيه ﷺ كثير حيًّا وميتًا.

### فما هو موقف المسلمين من نبيهم الكريم وكيف يدافعون عنه؟.

فإن أعظم ما يدافعون به عن نبيهم هو نشر سُنته والعمل بها ، فهذا أشد على الكفار من الضرب بالحديد والنار ، فإنهم لا يخافون من القتال ، ولكنهم يخافون أن يتمسك المسلمون بدينهم ، وأن يعملوا بسُنّة نبيهم ، ولذلك فإنهم يسعون جاهدين في محاربة الدين وإزاح المسلمين عن سُنّة نبيهم الكريم بإدخال الأفكار الغربية والانظمة الوضعية إلى بلاد المسلمين عبر القنوات والصحف والمجلات، وعبر المستشرقين والمغتربين من المسلمين في بلاد الكافرين، ويفرحون بالبدع والحزبيات في بلاد المسلمين ، ويشجعون أهلها ويبذلون الأموال الطائلة في سبيل نشرها ، لأنها حققت مآربهم ، ففرقت بين المسلمين ، وجعلتهم شَذَرَ مَذَرَ ، فصارت كل فرقة تكيد للأخرى ، فانشغلوا المسلمين ، وجعلتهم شَذَرَ مَذَرَ ، فصارت كل فرقة تكيد للأخرى ، فانشغلوا



بأنفسهم ونسوا عدوهم.

فليس من الدفاع عن رسول الله على إقامة المظاهرات ، وإحداث البدع والمحدثات ، ففي هذا تشبه بالكفار ، وفي هذا إظهار للضعف عند المسلمين، وهذا لا يزيد الطين إلا بلة ، ولا يمت إلى الإسلام بصلة ، بل هذا يفرح الكفار، ويزداد عداؤهم على الإسلام والمسلمين ، لأن المظاهرات تعبر عن ضعفهم، وهي طريقة غربية يضحك بها الكفار على المسلمين وليست من ديننا.

فإن من المدافعة عن رسول الله عليه هي مقاطعة أفكار الكفار وأنظمتهم وقوانينهم ، وعدم الأخذ بعاداتهم وتقاليدهم ، وعدم التشبه بهم في جميع معاملاتهم الخاصة بهم ، والتي ليست من ديننا.

كيف سننتصر لرسول الله عليه ؟ ، وكثير من أبناء المسلمين يقلدون الكفار في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وكلامهم وفي قصات شعورهم! وتجد بعضهم يعظم اللاعب الفلاني - الكافربالله رب العالمين - ، ويشيد به أكثر مما يعظم بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - ، بل تجد بعضهم يحفظ أسماء كثير من الكافرين والممثلين والمغنيين ، وتجده لا يحفظ خمسة من أسماء الصحابة - رضوان الله عليهم - بل بعض شباب المسلمين لا يعرف من هم الخلفاء الأربعة! ، وهذه مصيبة على المسلمين، فنحتاج أن نراجع ديننا ، وأن نتمسك به ، وأن نعلم أجيالنا العقيدة الصحيحة والمنهج السليم.

فيا عباد الله ، لا ينفع الصياح بالشوارع كالمجانين و لا ينفع مقاطعة منتجات الكافرين ، فلا دليل على ذلك ، و لا يجدي ذلك شيئًا ، و لا يحرم علينا شراء ما نحتاجه منهم مما أباح الله ، وإنها الذي ينفع بإذن الله هو التمسك بالكتاب والسُّنَّة على فهم سلف الأمة.



نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينهم ردًا جميلاً.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بمن شتم نبينا، أو تنقصه أو نال من عرضه، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدورعليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك ،اللهم سلط عليه من شئت من خلقك، وأرسل عليه صاعقة من سهائك، يا قوي يا متين.





# (۲۵) المسوت هسادم اللسذات (۱۰)

### الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا اللهِ مَنْ يَضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ 
[النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعَمَا كُوْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمْ أَوْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقِ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُعْدَ أَصْلاَلَةٍ فِي النَّار . مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بِذُعَةً، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّار .

#### أما بعد:

فيقول ربنا في محكم التنزيل: ﴿ تَبَـٰزكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَالْمُلْلَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة عند حصول موت، وتصلح في أي وقت لتذكير الناس بالموت إذا غفلوا عنه.

فالموت والحياة مخلوقان للابتلاء والاختبار ، فإن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيش ، ويعمل ما شاء الله أن يعمل ، ثم يكون عاقبة أمره إلى الفناء ، قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كَالَ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كَالَ مِن ٢٦ ـ ٢٧] .

قَالَ المفسر البغوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: قَالَ قَتَادَةُ: أَرَادَ مَوْتَ الْإِنْسَانِ وَحَيَاتَهُ فِي الدُّنْيَا، جَعَلَ الله الدُّنْيَا دَارَ حَيَاةً وَفَنَاء، وَجَعْلَ الْآخِرَةَ دَارَ جَزَاء وَبَقَاء. قيلَ: إِنَّمَا قَدَّمَ اللهِ الدُّنْيَا اللهُ الدُّنْيَا وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فالموت له بداية وله نهاية ، وهو مكتوب على الخلائق في الدنيا لا محالة، ولا موت في الآخرة ، إذ أنها دار نعيم أو جحيم.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: ﴿ يُؤْتَى بِالمُوْتَ كَهَيْئَة كَبْشِ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَاد: يَا أَهْلَ الجَنَّة، فَيَشْرَ عُبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرَفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فَيَا أَهْلَ النَّار، فَيَشْرَ عُبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُونَ: فَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّار، فَيَشْرَ عُبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيُذْبَحُ فَيَقُولُ: وَهَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩]، وهَوُ لاَء فِي غَفْلَةٍ ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللَّذِيْ اللهُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّارِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّالِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ عُلْولَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، لأن الموت انتهى وهم لا يبغون عن الجنة حولاً ،ويزداد أهل النار غيظًا إلى غيظهم، وحزنًا إلى حزنهم، لأنهم يريدون الموت للتخلص من النار والخروج منها ﴿ وَنَادَوًا يَكُلُكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ فَالَ إِنَّكُم مَّنِكُونَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



#### أيها الناس . .

إن الله كتب الموت على كل نفس منفوسة، فكتبه على الصغير والكبير، وعلى العزيز والحقير، وعلى الغني والفقير، وعلى الجندي والوزير، على الذكر والأنثى، وعلى المؤمن والكافر، وعلى البر والفاجر: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ١٥٥].

قال ابن الوردي رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

كُتِبَ الموت على الخلق فكم أين نسمرود وكنعان ومَن أين من سادوا وشادوا وبنوا أين أرباب الحجى أهل النهى سيعيد الله كلاً منهم

فل من جيش وأنفى من دول ملك الأرض وول وول وعرزل هلك الكل ولم تغن القلل هلك الكل ولم تغن القلل أين أهل العلم والقوم الأول وسيجزي فاعلاً ما قد فعل

فيا عبد الله، استعد لهذا اليوم الذي تنقل فيه من بين أهلك وأولادك جثة هامدة، وتصور هذا الموقف وأنت بين أهلك وأولادك تأكل وتشرب وتضحك وتمرح، وما هي إلا لحظات إلا والضحك يتحول إلى بكاء وصياح وفجعات، تصور وأنت في بيتك في غرفة واسعة نيرة مفروشة بأحسن الفرش مفتحة النوافذ مرفوعة السقف، وبين عشية و ضحاها تنتقل منها إلى حفرة ضيقة مظلمة ، لا أنيس ولا جليس، جسدك طعام للدود وسقفك الأحجار

واللبن، ليس لك إلا الله ثم عملك الصالح، و تصور هذه الليلة التي صبيحتها إلى المقبرة، لا تغفل عن هذا فإنه واقع لا محالة.

قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتِّرَاقِيَ ﴿ أَنَّ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ أَنَّ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفَرَاقُ ﴿ أَلَهُ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ أَنَّ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفَرَاقُ ﴿ أَلَهُ اللَّهَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهَا وَ اللَّهُ اللّ

أي :إذا بلغت روح الميت إلى ترقوته التي في رقبته فينادي أهله من يرقيه؟، من يداويه ؟، لكن لو اجتمع أطباء العالم ورقاتهم، فلن يؤخروا من أجله ساعة واحدة، ولن يزيدوا من عمره لحظة واحدة.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]. قل للذي صنع الدواء بكفه منع الدواء بكفه ومن اشترى مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء بكفه ومن اشترى

﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ اللَّهِ ﴾: قيل من يرقَى بروحه ؟هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟

﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ ﴾: تيقن أنه مفارق للدنيا ومفارق للأهل والأصحاب ومفارق للأقارب والأحباب، وأنه من الطين إلى التراب، ثم العرض والحساب، والوقوف بين يدي رب الأرباب.

﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ اللَّ ﴾: ذكر البغوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ في معناها أقوالاً لبعض السلف كلها متقاربة .

قال: ﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿ اللَّهُ عَالَ قتادة: الشدة بالشدة. وقال عطاء: شدة الموت بشدة الآخرة. وقال سعيد بن جبير رَحَمُهُ ٱللَّهُ: تتابعت عليه الشدائد، وقال السدي رَحَمُهُ ٱللَّهُ: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه.



قال ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا: أمر الدنيا بأمر الآخرة، فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة.

وقال مجاهد رَحِمَهُ أللَّهُ: اجتمع فيه الحياة والموت.

وقال الضحاك رَحْمَهُ ٱللَّهُ: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه.

وقال الحسن رَحْمَهُ ٱللَّهُ: هما ساقاه إذا التفَّتَا في الكفن.

وقال الشعبي رَحِمَهُ اللَّهُ: هما ساقاه عند الموت.

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ اللَّهُ ﴿ أَي مرجع العباد » . أ هـ

هذا ما يتعلق بقوله تعالى: ﴿ وَٱلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ اللَّ ﴾، فها أصعب هذا الموقف ، وما أغفل كثير من الناس عن هذا .

يا من بدنياه اشتخل وغره طول الأملل المسل المستخبل وغره طول الأملل المستوت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ الله : أي: إذا بلغت النفس الحلقوم عند الموت ، وأنتم تنظرون يا أهل الميت إليه ، متى تخرج نفسه ولا تملكون له من الأمر شيئًا، ولا تدفعون عنه ضرًا ، ونحن أقرب إليه بقدرتنا ورؤيتنا وبملائكتنا الذين يقبضون روحه ، وأنتم لا تبصرون ، فهلا إن كنتم غير محاسبين وغير مجزيين تردون نفس هذا الميت إلى جسده بعد ما بلغت الحلقوم. اه. بمعناه.

فيا أيها الناس، لقد مات خير الخلق، وخير من وطأ الحصى، وهو محمد على أيها الناس الله البقاء لأحد على الله البقاء لأحد

لكان نبينا عَلَيْهُ أُولَى بذلك، قال تعالى لنبيه عَلِيهُ :﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ مَيِّتُونَ ﴿ اللَّهُ مَا إِنَّكُمْ مَوْنَكُ ﴿ اللَّهُ مَر:٣٠-٣١] .

وروى الطبراني عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: « يَا مُحَمَّدُ، عَشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وَاعْمَلَ ما شِئْتَ فَإِنَّكَ مَعْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارَقُهُ » .

وهذا الحكم عام له ولغيره من الخلق وهوأن من عاش في هذه الدنيا فإنه سيموت ومن أحب شيئًا فسيفارقه ومن عمل عملاً فسيجازي به.

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْفَيْدَةُ اللَّمُنَا وَأُدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازًّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ

والعاقل اللبيب هو الذي ينظر إلى ما بعد الموت فيستعد له لأن هناك أحد أمرين بعد الموت إما سعادة وفوز وإما خسارة وشقاء والعياذ بالله.

#### أيها الناس . .

إن للموت سكرة تغطي العقل وتغلقه وهي منازعة الموت وشدته ، قال تعالى: ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِاللَّهِ وَلَكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْكُ عَلَّهُ

وقد عانى من سكرات الموت نبينا عَيَالِيَّةِ.

ففي صحيح البخاري عَنْ أَنس بن مالك رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: لَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكرب، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: وَا كَرْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الكرب، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: وَا كَرْبَ أَبَاهُ، أَبَاهُ، فَقَالَ فَهَا: « لَيْسَ عَلَى أَبِيك كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ»، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَبَاهُ، فَلَمَّا وَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ، مَأْوَاهُ يَا أَبْتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا



دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التُّرَابَ.

الشاهد قول فاطمة رَخِوَالِنَّهُ عَهَا: « وَا كَرْبَ أَبْتَاهُ » أي: ما يجد من شدة الموت فقال عليه الصلاة والسلام: « لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْم»، وكأنه يخبرها أن هذا آخر كرب يعانيه وهو كربة الموت وليس بعده كرب على نبينا عَلَيْكِيَّ .

وفي صحيح البخاري عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي موته عَلَيْهِ أَنه كان يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: « لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلمؤتِ سَكَرَاتٍ» الحديث.

ولما حضرت أبا بكر الوفاة قالت عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا: حضرتُ موت أبي فأخذته غشية فتمثلتُ بهذا البيت:

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاقت به الصدرُ

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك ولكن قولي: ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ق:١٩] .

هكذا عانى من سكرة الموت وشدته خير الخليقة ﷺ وخليفته من بعده خير هذه الأمة من بعده فكيف بمن غيره.

فالموت شديد على النفوس يا عباد الله.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الْأَعَاجِيبُ» وَأَنْشَأَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُ قَالَ: « خَرَجَتْ طَائِفَةٌ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتُوا مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِهِمْ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا وَدَعَوْنَا الله عَزَّ وَجَلَّ إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَتُوا مَقْبَرَةً مِنْ مَقَابِرِهِمْ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا وَدَعَوْنَا الله عَزَّ وَجَلَّ يَغْرِجُ لَنَا رَجُلًا مِثَى قَدْ مَاتَ، فَنُسَأَلُهُ عَنِ المؤت فَقَعلُوا، فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَطَلَعَ رَجُلٌ رَأُسَهُ مِنْ قَبْرِ مِنْ تِلْكَ القَابِرِ خُلَاسِيُّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالَ: يَا رَجُلًا مَنْ قَبْرِ مِنْ تِلْكَ المَقَابِرِ خُلَاسِيُّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالَ: يَا

هَوُّ لَاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَيَّ لَقَدْ مُتُّ مِنْدَ مِائَة عَامٍ، فَهَا سَكَنتَ عَنِّي حَرَارَةُ الموْتِ إِلَّى الْآنَ ، فَادْعُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّنِيَ لَِا كُنْتُ » .

هذا وإن سكرة الموت وشدته تختلف من المؤمن إلى الكافر، فأما المؤمن فإن روحه تخرج بسهولة ويسر بدون تعذيب، كما تخرج القطرة من فم السقاء، بينما روح الكافر تخرج بصعوبة وشدة وعذاب، وتتقطع مع خروجها العروق والعصب، وتضربه الملائكة عند خروج روحه، قال تعالى: ﴿ وَلُو تَرَى ٓ إِذَ يَتَوَفَّى النَّذِينَ كَ فَرُولُو الْمُكَنِّكَةُ يَضَرِّبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ يَتَوفَّى النَّخْرِيقِ ( ) ﴾ [الأنفال: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَاَمِكُهُ بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَاكُمْرُونَ ﴿ اللّهِ عَيْرَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ عَشَاكُمْرُونَ ﴿ اللّهِ عَيْرَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْمُؤْمِنَ اللّهُ عَيْرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَالَيْتِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَهُ إِلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وذلك حين تستصعب أرواحهم من الخروج وتمتنع فتخرج قهرًا.

وإليكم حديث البراء بن عازب رَضَالِلَهُ عَنهُ وهو حديث طويل يكشف لنا رحلة المؤمن والكافر ومعاناة الموت وسكرته ونزول الملائكة وتشييعهم لهما والأحوال التي يمران بهما وما يعتريهما بعد نزع الروح إلى أن يصلا القبور وهي الحياة البرزخية بها فيها من نعيم أو عذاب.

فقد روى الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضَّالِيَّهُ عَنَهُ قَالَ: ﴿ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فِي جِنَازَة رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِه عُودٌ يَنْكُتُ فِي وَسَلَّمَ-، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِه عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: ﴿اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ﴾،

ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَة، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنْ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطُ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَر، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المُوْتِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرضُوانِ ».

قَالَ: ﴿ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاء، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَّمْ يَدَعُوهَا فِي يَده طَرْفَةَ عَيْن حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلكَ الْكَفَن، وَفي ذَلكَ الْخَنُوطَ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضَ » . قَالَ: « فَيَصْعَدُونَ بَهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْني بَهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ المَلَائكَة، إلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطُّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بُّنُ فُلَان، بأَحْسَن أَسْمَائه الَّتَي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بَهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بَهَا إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتَحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّغُهُ مَنْ كُلِّ سَمَاء مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاء الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى به إِلَى السَّهَاء السَّابِعَة، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّنَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ». قَالَ: ﴿ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَده، فَيَأْتِيهِ مَلَكَان، فَيُجْلسَانه، فَيَقُولَان لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَان لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَقُولَان لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كَتَابَ الله، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادِ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّة، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجُنَّةِ » .

قَالَ: « فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ » . قَالَ: «

المنظمة المنطقة المنطق

وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَعُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهَ يَعُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ».

قَالَ: ﴿ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَة، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَّهُمُ الْسُوحُ، فَيَجْلَسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبُصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المؤتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْجَبَرَ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المؤتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْجَبَرَ، أُخْرَجِي إِلَى سَخَطِ مِنَ اللهِ وَغَضَب ».

قَالَ: ﴿ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدُهِ ، فَيُنْتَزَعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ المُبلُولِ ، وفي رواية: ﴿ فَتَخْرِج مَعَه العروق والعصب » فَيَاْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا كَأْنَيْنَ يَدَعُوهَا فِي يَدِه طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تلكَ الْمُسُوحِ ، وَيَغْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَن ريح جيفَة وُجَدَتْ عَلَى وَجُه الأَرْض ، فَيَصْعَدُونَ بَهَا ، فَلَا يَمُرُّونَ بَهَا عَلَى مَلاً مَنَ المَلائكَة ، إلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبيثُ ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلان بأَقْبَحُ مَنَ المَلائكَة ، إلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبيثُ ؟ فَيَقُولُونَ: فُلانُ بْنُ فُلان بأَقْبَحُ لَمُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّاء الدُّنيَا ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ السَّمَاء الدُّنيَا ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ » ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ لَا نُفَتَحُ لَمُ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمَاء الدُّنيَا ، فَيُسْتَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمَاء الدُّنيَا ، فَيُسْتَعُتُ مُكُمْ أَبُونُ اللهُ عَلَى السَّمَاء وَلَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَرَقُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَعِق وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَانَ عَلَيْهُ وَلَانَ اللّهُ عَلَى السَّمَآء وَلَا الرَّعُلَ عُلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَلَانَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَا الرَّعُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي، فَيْنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّهَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لَهُ مَنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ مَنْ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلَفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشُرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْ عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ كَعِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة ».

وَفِي رواية: فيقول: « بَشَّرَكَ الله بالشَّرِ مَنْ أَنْتَ ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، كُنْتَ بَطِيعًا عَنْ طَاعَةِ الله سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ الله فَجَزَاكَ الله شَرًا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكُمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَّةُ لَوْ ضَرَبَ بَهَا جَبَلًا كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَعْمِي أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكُمُ فِي يَدِه مِرْزَبَّةُ لَوْ ضَرَبَ بَهَا جَبَلًا كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَحَرْبَةً أَخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا فَيَصِيرُ تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ الله كَانَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ». أي: الجن والإنس نسأل الله العافية والسلامة. والمرزبة هي مطرقة من حديد.

وقول المؤمن: « حتى أرجع إلى أهلي ومالي» ، أي : في الجنة يجتمع بهم، والمسوح: هي ثياب من الشعر، والسفود: هو قطعة من حديد لها كلاليب.

وأثناء حمل الميت على الجنازة إن كان مؤمنًا يقول: «قدموني قدموني»، لأنه يعلم أنه سيقدم على روح وريحان، ورب غير غضبان، وقد بشر بذلك عند موته، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْكِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلنِّيْكِ وَلَا تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلنِّيْكِ وَاللَّهُ ثُمَّ ٱلسَّتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْكِ كُتُ أَلًا تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱلنِّيْكِ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ ثُمَّ السَّتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَيْمِ كُونُ وَاللَّهِ كُنتُمْ تُوعَادُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وإن كان كافرًا يقول: «يا ويلي إلى أين تذهبون بي» ، ولو سمعه حاملو الجنازة لسقطوا وأغشي عليهم من هول الموقف، ولذلك يشرع الإسراع بالجنازة ، فإن كانت صالحة فخيرما تقدم إليه، وإن كانت فاسدة ، فشر يوضع



من الأكتاف.

وهذا ثابت في صحيح البخاري عن أبي سعيدالخدري رَضَالِلَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ أَعْنَاقِهمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَة، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ كَانَتْ صَالِحَة، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ مِا كَة، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ مِا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لصَعِقَ ».

اللهم هون علينا سكرات الموت ، وثبتنا عند سؤال منكر ونكير، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنك أنت الغفور الرحيم.





## الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

#### أيها المسلمون عباد الله...

بعد أن تيقنا من الموت نقلاً وعقلاً وحسًا فإنه ينبغي علينا أن نستعد لما بعده وأن نكثر من ذكره وأن نعدد أنفسنا من الموتى فكم من إنسان أمسى ولم يصبح أو أصبح فلم يمسي، فلا تغرنكم الآمال فإن الأمل يأتي طولاً والأجل يأتي عرضًا فيقطع الأمل قطعا.

وفي رواية: « هَذَا الأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ» يعني الأجل وهو الخط المربع المحيط به، والأعراض هي الآفات التي تصيب الإنسان في حياته وإن سلم منها بغته الأجل وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك.

وفيه الحث على تقصير الأمل فقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضيَ

الله عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فَي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَوْ عَابِرُ سَبِيل» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الطَّبَاحَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمُنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ لَمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ اللهَ عَمَاتِكُ لِمُوتِكَ اللهَ عَمَاتِكُ لِمُوتِكَ اللهَ عَمَاتِهُ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ اللهَ عَمَاتِهُ وَخُذْ مِنْ صَحَّتِكَ لِمُرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وينبغي الإكثار من ذكر الموت ، فإن تذكره يحمل العبد على العمل والاستعداد لما بعده.

فقد روى الترمذي وابن حبان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « أَكْثِرُ وا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، فَهَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُّ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ » .

وروى الديلمي عن أنس رَضَالِللَهُ عَنْهُ أن رسول الله عَلَيْكَ قال: « اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته وصل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها وإياك وكل أمر يعتذر منه ».

فذكر الموت هو الحياء من الله حق الحياء.

كما ثبت عند الترمذي عن ابن مسعود رَخَوَلَكُ عَنْهُ أَن رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: « اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاء ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للله ، قَالَ: « لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الاسْتحْيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاء أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَذْكُر الموْتَ وَالبَلَى، وَمَنْ أَرَاد الآخِرَة تَرَكَ زِينَة الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاء ».

والحياء من الله هو أن تعبد الله كأنك تراه، وأن تعدد نفسك من الموتى.

فقد روى الطبراني عن معاذبن جبل رَضَالِكُ عَنْهُ أَنْ رسول الله عَلَيْكُ قال: « اعبد الله وَ وَلا تشرك به شيئًا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموت » الحديث.



فتقصير الأمل من علامة الفوز والفلاح يجعل صاحبه يقظًا فطنًا مستعدًا للموت في بعده، وطول الأمل يلهي صاحبه ويورثه الغفلة وينسيه الآخرة فيا يدرى إلا والموت يطلبه، والدنيا تودعه، والقبر يستقبله.

فكم من إنسان خطب امرأة فلم يتزوجها ، أو بنى عمارة فلم يسكنها ، أو اشترى سيارة فلم يركبها، ما الذي حال بينه وبين شهواته؟! ، إنه الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشَّ يَاعِهِم مِّن قَبَلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فحُق لنا أن نبكي على أنفسنا لنفيق من غفلتنا قبل أن يُبكى علينا.

لما حضرت أبا هريرة رَضَّالِللهُ عَنهُ الوفاة وبكى في مرضه ، فقيل له : ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهم يؤخذ بي. اهـ. فهذا أبو هريرة رَضَّالِللهُ عَنهُ ذروة الحفاظ فكيف بنا نحن؟ .

فإياكم والغفلة ياعباد الله،كم قدغرت الدنيا من أناس فالتهوا بها، وغفلوا عن الآخرة، فاسألوا الله حُسن الخاتمة.

قال علي بن أبي طالب رَضَّالِللهُ عَنهُ: ارتحلت الدنيا مدبرة ،وارتحلت الآخرة مقبلة ، ولكل واحد منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل. اهـ

اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا توبة قبل المهات، وثباتا عند المهات، ورحمة بعد المهات، اللهم هوِّن علينا سكرات الموت، وضمة القبر، وثبتنا عند سؤال منكر ونكير، وأجرنا من عذاب القبر والنار، وارحمنا واغفر لنا يا رحيم يا غفار.





الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ :

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقَوُاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُدُوبَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُعْدَثَةِ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ.

#### أيها الأخوة المسلمون..

نحب أن نذكر أنفسنا في يومنا هذا بنعمة عظيمة غفل عن شكرها كثير من الناس ألا وهي نعمة الأمطار.

<sup>(</sup>١) تلقى هذه الخطبة في أيام المطر.



قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ ﴾ [النحل:٥٣].

وقال تعالى: ﴿ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُثُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُوهَ ۚ وَإِن تَعَثُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ ۚ إِبراهيم: ٣٤] .

ومن هذه النعم نعمة المطر وما يترتب عليه من خيرات.

قال تعال: ﴿ فَلِينَظُرِ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ ﴿ أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ﴿ أَنَ مُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَا ﴿ أَنَ عَالَمَ اللَّهِ وَعَنَا وَعَضَبَا ﴿ أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ﴿ أَنَ مُحَدَّإِيقَ الْأَرْضَ شَقَا ﴿ أَنَ عَلَا لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَنَا وَقَضْبَا ﴿ أَنَ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْنِمِكُو اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْنِمِكُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَعْنِمِكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

قال المفسر السعدي رَحمَهُ أللهُ: ﴿ فَلَينظرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبَّنَا الله على الأرض بكثرة.

﴿ ثُمَّ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقَا الله للنبات ﴿ شَقًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا ﴾ أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة، والأقوات الشهية ﴿ حَبًا ﴾ وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ أَنَ الله وَهُو القت، ﴿ وَزَيْتُونَا وَنَغْلًا ﴿ أَنَا ﴾ وهو القت، ﴿ وَزَيْتُونَا وَنَغْلًا ﴿ أَنَا ﴾ وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها.

﴿ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ﴿ أَي اللَّهُ وَأَنَّا ﴿ وَفَكِمَهُ وَأَنَّا ﴿ وَفَكِمَهُ وَأَنَّا لَا اللَّهُ اللَّ

والأب: ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: ﴿ مَّنَعًا لَكُو وَلِأَنْعَبِكُو ﴿ اللَّهِ وَالْأَبِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَسَخَرِهَا لَكُم، فَمِن نَظْرَ فِي هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، وبذل الجهد في الإنابة إليه، والإقبال على طاعته، والتصديق بأخباره. اهفالمطريا عباد الله جعله الله سببًا للحياة، فبه حياة الإنسان والجان، والطير والحيوان، والحشرات والحيتان، والأرض والنبات، وجعله الله مصدرًا للأرزاق.

قال تعالى: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ ١٠٠ ﴾ [الذاريات:٢٢].

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللهُ:﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ﴾ هو المطر ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ هي الجنة قاله ابن عباس ومجاهد وغيره. اهـ

وقال السعدي رَحَمُهُ اللّهُ: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُم ۗ ﴾ أي مادة رزقكم، من الأمطار، وصنوف الأقدار، الرزق الديني والدنيوي، ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من عند الله، كسائر الأقدار.اهـ

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

قال البغوي رَحْمَهُ أُلِلَهُ: أي :أحيينا بالماء الذي ينزل من السماء كل شيء حي أي من الحيوان ويدخل فيه النبات والشجر يعني أنه سبب لحياة كل شيء. اهـ.

#### والمطر عباد الله ينقسم إلى قسمين:

مطر عذاب والعياذ بالله، ومطر غيث.

فأما مطرالعذاب كالذي حصل لقوم لوط وهو مطر من حجارة دمرتهم فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية وكالذي حصل لعاد وهوعذاب فيها ريح أليم تدمر كل شيء بإذن ربها.

قال تعالى عن قوم لوط: ﴿ وَأَمَطْرَنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴾ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴾ [الشعراء:١٧٣] ، وقال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ﴾ وَقال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ السَّافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ ﴾ ﴾ [الحجر: ٢٧٠-٢٤].

وقال عن عاد: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضُ مُّمَطُرُناً بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَيْ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضُ مُّطُرُناً بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَيْ وَيَحُوا لَكَ اللَّهُ عَلَيْ مَا أَسْتَعْجَلُتُم بِهِ عَلَيْ مَا كُنُولِكَ بَعْزِي ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥ ﴾ [الأحقاف: ٢٤-٢٥].

ولهذا كان رسول الله ﷺ إذا رأى سحابة يخيل فيها المطر يخاف ويتغير وجهه



ويرغب إلى ربه خوفًا أن يكون فيها عذاب، فإذا أمطرت سري عنه وذهب خوفه.

فقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليها عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذَا رَأَى خَيلَةً فِي السَّمَاءَ، أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ شُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُ ذَلكَ فِي وجهه، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ وَخُرْءَ وَرَعَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِم ﴾ [الأحقاف: ٢٤] الآية ».

ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون عند نزول المطر راجيا طمعا فيها عند الله من الرزق والغيث، وخائفا من عذاب الله وغضبه لا يكون فيه عذاب، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَئِدِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَالِكَ لَايَئِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِن في ذَالِكَ لَايَئِتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله الروم: ٢٤].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي: يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر، على بعض الثهار ونحوها ويطمع في خيره ونفعه. اهـ

واعلموا عباد الله أن وقت نزول المطر مما استأثر الله به من علم الغيب، فلا يعلمه أحد ولم يخبرنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعلامات لمعرفة نزوله، إلا إذا كانت ظاهرة ، مثل هبوب الرياح وتراكم السحب .

فمن ادعى أنه يعلم وقت نزول المطر فهو مشرك شركًا أكبر، لأنه زعم أنه مشارك لله في صفة من صفاته، وهي علم الغيب، ومن ادعى أنه يعلم وقت نزول المطر بعلامات لم يجعلها الله علامات لنزوله، فهو مشرك شركًا أصغر، لأنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا.

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۗ ﴾[الأنعام: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ [لقمان: ٣٤].

وروى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَفْتَاحُ الغَيْبَ خَمْسُ لاَ يَعْلَمُهَا إلَّا الله لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فِي غَد، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا يَدْرَي أَحَدُ مَتَى يَجِيءُ المَطَلُ ».

وأما ما يسمى بأحوال الطقس والإرصاد فهذا ليس من علم الغيب وإنهاهو مجرد توقعات ونظر في الغيوم وحركات الرياح وتوجهها، فإذا ما رأوا سُحبًا وتلبدت السهاء بالغيوم فمن ثمَّ يتوقعون نزول أمطار في منطقة كذا أو هبوب رياح ونحو ذلك، وقد يحصل ما يتوقعونه وقد لا يحصل، أما الأيام المقبلة البعيدة فإنهم لا يستطيعون توقع ذلك لأنه لا يعلم ما في المستقبل إلا الله.

فيا عباد الله : المطر نعمة من الله على عباده، وسخر الرياح تسوقه إلى حيث شاء من الأرض، ممن أراد الله سقياهم ولهذا جعل الله الرياح من المبشرات.

قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتَ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الأعراف:٥٧].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ أي: بين يدي المطر، فيرسلها فتثير السحاب ثم تؤلفه ثم تجمعه ثم تلقحه ثم تدره، فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. اه.

و قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۗ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّ ﴾ [الروم: ٤٦] .



فإذا نزل المطر اخضرت الأرض واهتزت وربت وأنبت من كل زوج كريم، فبه تحيا الأرض ومن ثم حياة الإنسان والحيوان، فإن حياة الإنسان منوطة بحياة الأرض لأن أصله من الأرض ومن الطين، فيأكل من ثهارها وينظر إلى بهجتها، فيطمئن فؤاده وتسكن نفسه، ويهدأ باله ويرتاح عقله.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَ أَنِّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَدَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ومن نعمة الله علينا أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُسكن ما زاد من الأمطار في خزانات أرضية في جوف الأرض لينتفع بها العباد في سائر الأيام وخصوصًا في الأوقات التي لم تنزل فيها الأمطار، وذلك عن طريق سيول الأنهار وحفر الآبار فلله الحمد والمنة.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تُخْنَلِفًا ٱلْوَنُهُ، ﴾ [الزُّمَر:٢١].

ومن رحمته أنه ينزل المطر بقدر ما ينتفع به العباد بلا ضرر.

قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِـ لَقَدِرُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون:١٨].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَاللَهُ: يَذْكُرُ تَعَالَى نِعَمَهُ عَلَى عَبيدهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُعْصَى، فِي إِنْزَالِهِ القَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ فِقَدْرٍ ﴾ أَيْ: بِحَسْبِ الْحَاجَة، لَا كَثيرًا فَيُفْسِدُ الْأَرْضَ وَالْغُمْرَانَ، وَلَا قَليلًا فَلَا يَكُفِي الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ، حَتَّى إِنَّ الْأَرَاضِي الَّتِي الْأَرْضَ وَالثِّمَارُ، عَتَى إِنَّ الْأَرَاضِي الَّتِي الْأَرْضَ مَاءً كَثيرًا لِزَرْعِهَا وَلَا تَعْتَملُ دَمْنتها إِنْزَالَ المطر عَلَيْهَا، يَسُوقُ إلَيْهَا المَاءَ مِنْ بِلَادٍ أُخْرَى، كَمَا فِي أَرْض مَصْرَ، يَسُوقُ الله إلَيْهَا مَاءَ النِّيلِ مَعَهُ طِينُ أَحْمَلُ يَجْرَفُهُ مَنْ بِلَادِ الْخَبَشَة فِي زَمَانِ أَمْطَارِهَا، فيتَقُرُّ الطِّينُ عَلَى أَرضهم ليزرعوا فيه، وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَيْ: جَعَلَنَا المَاءَ إِذَا نَزَلَ مِنَ السَّحَابِ يَخْلُدُ فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ قَابِليَّة لَهُ، تَشْرَبُهُ وَيَتَغَذَّى بِهِ مَا فِيهَا مِنَ الْحَبِ

وَالنَّوَى. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُونَ ﴾ أَيْ: لَوْ شَئْنَا أَلَّا تُمْطَرَ لَفَعَلْنَا، وَلَوْ شَئْنَا لَصَرَفْنَاهُ عَنْكُمْ أو نجعله أُجَاجًا لَا تَنتفعون به أو يَغُورُ إِلَى مَدَى لَا تَصلُونَ إِلَيْهِ وَلَا تَنْتَفَعُونَ بِهِ لَفَعَلْنَا. وَلَكَنْ بِلُطْفِهِ وَرَحْمَتِه يُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ الماءَ مِنَ السَّحَابِ عَذْبًا فُرَاتًا زُلَالًا فَيُسْكُنُهُ فِي الْأَرْضَ ويَسْلُكُه يَنَابِيعَ فِي الْأَرْض، فَيَفْتَحُ النَّيْونَ وَالْأَنْهَارَ، فَيَسْقِي بِهِ الزُّرُوعَ وَالشِّارَ، وَتَشْرَبُونَ منه ودوابكم وأنعامكم، الْعُيُونَ وَالْأَنْهَارَ، فَيَسْقِي بِهِ الزُّرُوعَ وَالشِّارَ، وَتَشْرَبُونَ منه ودوابكم وأنعامكم، وتختسلون منه و تتطهرون وتتنظهرون وَتَتَنَظَّفُونَ، فَلَهُ الْخَمْدُ وَالْنِّنَةُ. اهـ بتصرف في بعضه.

وقال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ: ﴿ فَأَسَكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: أنزلناه عليها، فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضًا معدا في خزائن الأرض، بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه، ولا يبلغ قعره » .اهوقال في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ، يَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ .

يذكِّر تعالى أولي الألباب، ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض، أي: أودعه فيها ينبوعا، يستخرج بسهولة ويسر. اهـ.

فلا تغفل يا عبد الله عن هذه النعمة ، ولا تنسبها إلى غير معطيها فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يذكرنا بها في سورة الواقعة بقوله: ﴿ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ اللهُ عَلَى يذكرنا بها في سورة الواقعة بقوله: ﴿ ءَأَنتُمُ أَنزَلُونَ اللهُ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَكُ أُجَاجًا فَلُولًا تَشَدُّرُونَ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ومعنى ﴿ ٱلْمُزْنِ ﴾ : أي السحب. ﴿ أَجَاجًا ﴾ : أي مالحا.

وهو الذي ينزل الغيث حال قنوط الناس وبأسهم وظنهم أنه لا يأتيهم ويأخذون الاحتياطات من الأقوات والأعلاف فينزل المطر فيفر حون ويستبشرون به.

قال تعالى: ﴿ وَهُو اَلَذِى يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ﴾ [الشورى:٢٨].



وربيم نزل المطرعقب قنوط الناس وقحطهم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسُرًا ۞ ﴾ [الشَّرح:٦].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ فِي تفسيره: قَالَ قَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَعُمَرَ بْنِ الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ قُحِطَ المَطَرُ وَقَنَطَ النَّاسُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: مُطِرْتُمْ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللهُ عَنْهُ . اهـ

فالذي يجب على العباد أن يشكروه على نعمه عمومًا، وعلى نعمة المطر خصوصًا، وشكر الله يكون بطاعته واجتناب معاصيه ،وصرف هذه النعم التي تنتج عن الأمطار من سائر الأرزاق فيها يرضي الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فإن شكر الله دليل الزيادة، وكفر النعمة مظنة الزوال، ألا ترى إلى قول القائل:

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم

فقد كان من دعاء النبي ﷺ: (اللهُمَّ إني أُعوذُ بِك مِن زُوالِ نِعمتِك وتَحول عَافِيتِك وتُحول عَافِيتِك وتُحول عَافِيتِك ونُجاأةٍ نِقمَتِك وَجَمِيع سَخطِكِ) رَواه مسلّم عَن ابن عَمر رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

ألا وإن من أعظم كفر نعمة المطر، لهو نسبتها إلى النجوم والأنواء، والفصول والأوقات، كقول بعضهم: مُطرنا بنوء كذا، وبنجم كذا.

قال تعالى:﴿ أَفَيَهُذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ أَنَكُمْ أَنَّكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ أَنَا لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

قال ابن ابن كثيروغيره من المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْأَنُواء: مُطِرنا بنوء كذا، وبنوء كذا، يقول: قولوا: هو من عند الله، وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك



وغير واحد.اهـ

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَبَى آكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ . قال عكرمة: يعنى: الذين يقولون: مطرنا بنَوء كذا وكذا.اهـ

وفي الصحيحين عَنْ زَيْد بْنِ خَالِد الجُهنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: « هَلْ تَدُرُونَ فَلَا انْصَرَفَ النَّبَيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: « هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » قَالُوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: « أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بِي مَافَرْ بِالكَوْكَبِ، وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطرنابِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مطرنابِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنُ بِالكَوْكَبِ».

ففي هذا الحديث بيان تحريم نسبة المطر إلى النجوم والأنواء والكواكب وأن ذلك من الكفر بالله عَزَّقِجَلَّ ومن كفر النعمة وأن حقيقة الإيهان هو نسبته إلى الله عَزَّقِجَلَّ.

ذكر ابن عثيمين رَحمَهُ ألله أقسام الشرك في الاستسقاء بالأنواء فقال: من سأل النجم أو الكوكب ودعاه أن ينزل المطر فهذا هو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. ومن نسب المطر إلى النجم أو الكوكب نسبة إيجاد بأنه هو الذي أنزل المطر وهذا أيضًا كفر أكبر.

ومن جعل النجم أو الكوكب هو السبب في نزول المطر، وأن منزله هو الله فجعل النجم أو الكوكب سببًا في نزوله فهذا كفر، أو شرك أصغر، لأنه اتخذ ما ليس سببًا.

أما من جعل هذا النجم أو هذا الوقت ظرفًا لنزول المطر، كأن يقول: سقانا الله في نجم كذا وكذا، فهذا جائز. اهـ بمعناه.



والأفضل أن يقول العبد مطرنا بفضل الله ورحمته ، هذا هوالكمال في شكر هذه النعمة .

وأما ما يعتقده بعض العامة في بعض الفصول أو النجوم أنها سبب لنزول الأمطار كفصل الخريف مثلا، فيقسمونه إلى نجوم، فإذا خرجت هذه النجوم ولم ينزل المطر فيها يئسوا، فهذا من الشرك الأصغر، الذي أشار إليه ابن عثيمين رَحَمَدُ اللهُ.

والحاصل أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسقي عباده حسب ما تقتضيه حكمته وحسب علمه بمصالح عباده وزراعاتهم، فربها جرت العادة أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسقيهم في هذه النجوم وفي هذه الأوقات لمصالحهم، فيعتقد البعض أن هذه النجوم هي السبب لنزول المطر، لكن عند التأمل فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد يسقيهم وقت زراعاتهم لمصالحهم.

ومن الملاحظ أن المطر قد ينزله الله في غيرهذه الفصول أو النجوم، أو في أوقات لم تجرِ العادة أن ينزل فيها، أو ينزل في أوقات قد يئس بعضهم من نزول المطر فيها، ومن الملاحظ أحيانًا عدم نزول المطر في الأوقات التي جرت العادة أن تنزل الأمطار فيها وهكذا.

فالأمور بيد الله، والواجب الاعتقاد أن المتصرف في نزول الأمطار وتدبيرها هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، في أي وقت شاء، ويمنعها متى شاء، لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، والله ''



## الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

## أحكام ومسائل تتعلق بالمطر

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيهًا لشأنه ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ، وأزواجه، وإخوانه.

#### أما بعد:

فقد ذكرنا لكم نعمة المطر وأهميته وكيف يكون شكر هذه النعمة، ونذكر الآن بعض الأدعية والأذكار المشروعة عند نزول المطر. وبعض الأحكام المتعلقة بالمطر.

ونذكر بعض أسباب نزول الغيث وموانعه.

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَلَتُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَيِّبًا نَافِعًا».

أي: اللهم أصبه مطرًا لا ضرر فيه، من سيل أو هدم أو عذاب.

ويشرع الدعاء عند نزول المطر، فإنه قد ثبت أن هذا الوقت من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، لأنه وقت الرحمة .

فقد روى الحاكم عن سهل بن سعد رَخِوَالِنَهُ عَنْهُ أَن سول الله عَلَيْكَةً قال: « ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر » .



قوله: «عند النداء»: أي الأذان.

قال المناوي رَحْمَهُ اللَّهُ عند شرحه لهذا الحديث: « ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء» يعني الأذان للصلاة وتحت المطر أي دعاء من هو تحت المطر لا يرد أو قلما يرد فإنه وقت نزول الرحمة لا سيها أول قطر السنة. اه.

ويشرع التسبيح عند سماع صوت الرعد ، فقد جاء عن بعض السلف التسبيح عند سماعه، قال تعالى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَكِيْكَةُ مِنْ السبيح عند سماعه، قال تعالى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَكِيْكَةُ مِنْ فِي ٱللَّهِ وَهُو خِيفَتِهِ وَ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمَ يُجَدِدُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱللَّهَ اللَّهِ وَالْمَو المرعد السم ملك كما سيأتي .

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أُللَّهُ: عن عبد الله بن الزبير رَضَالِلهُ عَنْهُمَا أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول: إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد.

وذهب أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه.

قال ابن عباس رَحَوَّلِيَّهُ عَنْهُا: من سمع صوت الرعد فقال: « سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، وهو على كل شيء قدير ، فإن أصابته صاعقة فعلى ديته ». اه.

وروى الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَيْسُهُ عَنْهَا ، قَالَ: قال النَّبِي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الرَّعْد مَلَكُ مِنَ المَلاَئكَةُ مُوكَّلُ بِالسَّحَابِ مَعَهُ خَارِيقُ مِنْ نَارِيسُوقُ مَنْ اللَّائكَةُ مُوكَّلُ بِالسَّحَابِ مَعَهُ خَارِيقُ مِنْ نَارِيسُوقُ مَا السَّحَابِ مَعْهُ خَارِيقُ مِنْ اللَّهُ وَالصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ مِنه زَجْرَةُ السَّحَابِ إِذَّا زَجَرَهُ مَنَا السَّحَابِ عِيْثُ أَمْرِه » .

والمطر ينزل برحمة الله ثم بأسباب مشروعة يحدثها العباد وهي التقوى والطاعات والدعاء والاستسقاء والتضرع بين يدي الله بينها المعاصي والفتن

وقطع الزكوات من موانع نزول الغيث.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذَنْهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ ﴾ [الأعراف: ٩٦] .

والبركات التي تنزل من السماء هي المطركما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. وقال تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ السَّمَ قَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَكُمْ مِّآاً عَدَقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمَاءَ عَلَيْهُم مَّآاً عَدَوْلُ السَّكَمُ اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ كَاكَ عَفَالًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فانظر يا عبد الله كيف اختص الله صاحب هذه الحديقة بالسقيا دون غيره، بسبب ما كان ينفق منها ، وبالمقابل فإن الذين يبخلون عن النفقة والزكاة ، يتسببون في انقطاع الغيث من السهاء.

فقد روى ابن ماجه رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: « يَا مَعْشَرَ اللهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمَ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا وَأَعُوذُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمَ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا

فَشَا فيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمُكِيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المؤونَةِ وَجَوْر الشَّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَنْقُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمَّ يُمْطَرُوا » الحديث.

ومهماكان فإنه إذا حصل القحط وجفاف الأمطار فلا يجوز اليأس والقنوط من رحمة الله فيشرع للناس أن يتضرعوا إلى الله ويخرجوا إلى المصلى متبذلين متخشعين فيخطب بهم أحدهم ويدعو الله ويصلي بهم ركعتين ثم ينصر فون ويشرع لخطيب الجمعة أن يستسقي في خطبته فيرفع يديه ويدعو الله أن يغيثهم كما فعل النبي عيه أما ما يفعله بعض الأئمة من أنه يصلي بهم ركعتين صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة فهذا محدث ليس من السُّنَة ، فإن السُّنَة هو الخروج إلى المصلى كما تقدم.

فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بْنِ مَالِكُ رَحَيَّكُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ وِجَاهَ المُنْبَرِ، وَرَسُولُ الله وَسَلَّمَ – قَائِمً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَائِمً الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَائِمً ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الله – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَائِمً ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله الله : هَلَكَتِ المَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ الله يُغِيثُنَا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدَيْهِ، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ اسْقَنَا، اللَّهُمَّ اللهُ عَمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَى الله الله

وَسَلَّمَ- يَدَيْه، ثُمَّ قَالَ: « اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَام وَالجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظَّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» قَالَ: فَانْقَطَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْس.

ومعنى قوله «هَلَكَتِ الأَمْوَالُ»: هي المواشي من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات. وقوله: « وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ»: أي الطرق فلم تسلكها الإبل بسبب عدم الكلأ.

وقوله: «قَزَعَةً» أي قطعة سحاب. وقوله: «سَلْع»: هو جبل أي يرونه بوضوح. وقوله: «التُّرْسِ»: هو ما يتقى به من ضربات السيوف. وقوله: «سَبْتًا»: أي أسبوعًا. (١)

فليس في الحديث أن النبي على الله على الله على المحمد والمحمد الله المسلم ودعا وصلى وإنها رفع يديه ودعا، وذات يوم خرج بهم إلى المصلى فخطب بهم ودعا وصلى بهم ركعتين وانصرف، فخير الهدي هديه على الله المحمد الهدي ا

ويستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي لعبد أن يدعو الله برفع نعمة من النعم، يؤخذ هذا من قول الرسول عليه اللهم حَوَالَيْنَا، وَلاَ عَلَيْنَا ». ولم يقل اللهم ارفعه عنا، وإنها دعا أن يصرفه الله إلى الأماكن التي لا يتضررون منها عند نزول المطر بل ربها استفادوا من المطر عليها مستقبلاً.

ويستفاد من الحديث أن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى ينشئ السحاب من العدم وليس كما يقول بعض الفلكيين وأتباعهم أن السحاب تتكون من بخار البحار والأنهار ونحوها فإن هذا قول لا دليل عليه فينبغي التوقف فيه لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فإن أنس بن مالك رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ أُخبر بأن السهاء كانت صافية ليس فيها سحاب

<sup>(</sup>١) يفضل أن يبين الخطيب هذه المعاني أثناء قراءته للحديث



ثم كوَّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سحابة صغيرة مثل الترس ثم انتشرت فأمطرت والله تعالى يقول في محكم التنزيل: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَطَمَعًا وَطَمَعًا وَطُمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهُ ﴾ [الرعد:١٢].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَدُاللَّهُ: أي يخلقها منشأة جديدة. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ أَللَهُ: وينشئ السحاب الثقال بالمطر يقال: أنشأ الله السحابة فنشأت أي: أبداها فبدأت. اهـ

وفي الحديث المرفوع إلى النبي عَلَيْكُ : « إن الله عَزَّوَجَلَّ ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك ». رواه أحمد وغيره.

فلا ينبغي الالتفات إلى أقوال الفلكيين فعندهم نظريات تصادم النصوص، منها :قولهم :إن الشمس ثابتة والأرض تدور.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد بين أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تدور.

قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴾ [يس: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [غافر: ٦٤]

وثبتها بالجبال لئلا تميد أو تهتز وتضطرب فقال: ﴿ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادَا اللَّهِ وَتَضَطَّر بِ فَقَال وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا اللَّهِ ﴾ [النبأ: ٦ - ٧] .

وعندهم نظريات خاطئة كثيرة لا يجوز الأخذ بها ولسنا في صدد الرد عليها. فعندنا كتاب ربنا وسُنَّة نبينا عَلَيْهُ ، وأقوال السلف الصالح ، يكفينا ويغنينا، عما يقوله الكفار وغيرهم من أصحاب الأهواء .

فمن أخذ دينه من أهل الأهواء ضل وغوى، ومن أخذ دينه من الكتاب



والسُّنَّة، فلا يضل ولا يشقى.

اللهم بصرنا في ديننا وثبتنا عليه، اللهم وفقنا لطاعتك ، وأعنا على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك ، واعصمنا من الزلل والقول بغير علم، اللهم أدم علينا نعمك، ووفقنا لشكرها، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقوبتك وأليم عذابك، ولا حول ولا قوة إلا بك.





## (۲۷) أحكام ومسائل تتعلق بالبرد (۱)

الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ تَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْ إِلَنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَمُ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَا يَكُمْ أَنُولِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَدُولُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَدُولُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَسُولُهُ وَقَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَدُولُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَكُمْ أَدُولُكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَكُولُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ قَوْلُواْ عَظِيمًا اللهُ اللهِ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا عَلَي اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمً عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَ

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ فُإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدَيْثِ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### عباد الله...

إن من سُنَّة الله في هذه الدنيا أن جعلها دار ابتلاء وامتحان ، ودار أكدار ومنغصات ، فقدر فيها الخير والشر ، والفقر والغنى ، والصحة والمرض ،

<sup>(</sup>١) تخطب في الشتاء حين يشتد البرد.

ومن ضمن ما يقدره الله في هذه الدنيا الحر والبرد.

وحديثنا في هذا اليوم حول البرد، وبعض المسائل التي تتعلق به لنكون على بصيرة من أمرنا، ولنعرف كيف نعبد ربنا في هذه الأيام، فإن بعض الناس يقعون في أخطاء أيام البرد، وربنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لم يترك شيئًا مما يحتاجه العباد إلا بيّنه.

قال تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] .

وقال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وإن البرد من ضمن الابتلاءات التي قدرها الله على عباده في عباداتهم ، وهو من ضمن المكاره التي يكرهها ابن آدم ، فمن جاهد نفسه واقتحم هذه المكاره دخل الجنة.

فقد روى البخاري رَحَمَدُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْ أَبِي اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ» وفي رواية: « حُفَّت » .

ومعنى « حُجِبَتِ » أي: غطيت أو أحيطت بها فكانت سببًا في دخولها. والمكاره: هي المشاق المستلزمة من فعل الطاعات وترك المحرمات.

قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ أَللَهُ: وهذا من جوامع كلمه عَلَيْهُ وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها.اهـ

ومن كمال نعيم الجنة أنها منزهة عن الحر والبرد لأنهما مؤذيان وليس في الجنة أذى ، قال تعالى عن الجنة: ﴿ مُتَكِدِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا اللهِ ﴾ [الإنسان: ١٣]. والزمهرير هو البرد الشديد.



وقبل أن نتحدث عن بعض المسائل والأحكام المترتبة على البرد نريد أن نعرف ما هو سبب شدة البرد في الشتاء لنزداد إيهانًا ويكون ذلك لنا عظة وعبرة.

فقد أخبرنا النبي على عن سبب واحد من أسباب حصول الحر والبرد وهو أن لجهنم نفسين في الصيف والشتاء، نفس في الصيف فينتج عنه حر الصيف ونفس في الشتاء فينتج عنه برد الشتاء، ولا مانع من اجتماع أكثر من سبب في الشيء.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قالُ: قَالَ رَسُولُ الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّمَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّمَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي الله حَلَّا، فَأَذَنَ لَهَا بَنَفَسَيْنِ: نَفَس فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسَ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مَنَ الزَّمُهُ رير » والزمهرير: هو شدة البرد كها تقدم .

فإذا كان شدة البرد الذي يأتي إلى الدنيا في الشتاء من نفس جهنم، فكيف ببرد جهنم والعياذ بالله؟ وإذا كان الحر الذي يأتي في الصيف من نفس جهنم، فكيف بحر جهنم؟ وكيف بجهنم نفسها؟.

فعلينا أن نتعظ ونعتبر ياعباد الله، فإذا كنا لا نطيق برد الدنيا وحرها، فكيف نطيق جهنم؟،ومن ذا الذي يطيق حرها أوبردها؟، أعاذنا الله وإياكم منها.

فيجب الفرار من جهنم، وذلك بالبعد عن أسبابها وموجباتها من الشبهات والشهوات، والفرار إلى الجنة بفعل أسبابها، وذلك باقتحام المكاره والمشاق التي تكون في بعض العبادات والطاعات ، كما قال تعالى: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِي الْكُرُ مِّنِينٌ مُبِينٌ اللهِ الذاريات: ٥٠].

ونقول للذين يخافون من برد الليل فينامون عن صلاة الفجرحتى يخرج وقتها، أو يتركون صلاة الجماعة: إن جهنم أشد برداً لوكانوا يفقهون، فلا تطمئنوا إلى لذة النوم ونعومة الفُرش ودفء البيوت وتغفلوا عن مهاد جنهم

وعذاما والعياذ بالله.

ونقول للذين يستثقلون الصلاة ويستطيلونها: تذكروا وقوفكم بين يدي الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، وقد بين الله أن الصلاة عون للعبد، قال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَالسَّبُرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَالسَّبُرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ وَالسَّعِينَ اللهِ اللهِ الخاشعين فإنها خفيفة عندهم ومريحة.

ونقول للذين يبخلون بالمال عن الصدقات والنفقات، تذكروا وقوفكم في أرض المحشر حفاة عراة غرلا بها:أي: ليس معكم شيء، بينها يأتي المتصدق في ظل صدقته وفي ظل عرش الرحمن. فالواجب أخذ العظة والعبرة من هذه الأحاديث النبوية الشريفة.

الشاهد من هذا أن برد جهنم أشد من برد الدنيا وهو نوع من عذاب الله على أهل النار.

ذكر أبو نعيم عن ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا أَن كعبًا قال: (إِن في جهنم بردًا هو الزمهرير يسقط اللحم عن العظم، حتى يستغيثوا بحر جهنم). نسأل الله العافية.

فلا تعجز عن العبادات بحجة البرد فإن الأجر يكون مضاعفًا وعلى قدر المشقة والجهد يكون الأجر والثواب قال النبي عَلَيْهُ لعائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا: « أجرك على قدر نصبك ونفقتك » . رواه الحاكم وأصله في مسلم.

فإن الوضوء للصلاة في شدة البرد من أسباب رفع الدرجات وتكفير السيئات، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهِ عَلْ اللَّهِ –صَلَّى

و بخط المناليقتا و

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « إسْبَاغُ الْوُضُوءَ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الدَّرَجَاتِ؟» ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « إسْبَاغُ الْوُضُوءَ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الدَّطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » .

قال النووي رَحِمَهُ أَللَهُ: إسباغ الوضوء أي: تمامه. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم. اهـ

وروى الترمذي عَن ابْنِ عَبّاس رَضَالِكُمْ اللّهُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَسَلّم اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم اللّهُ النّبيّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: « أَتَانِي رَبّي فِي أَحسن صورة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبّيْكَ رَبّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاُ الأَعْلَى ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: رَبّ لاَ أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلَمْتُ قُلْتُ: رَبّ لاَ أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْييَّ فَعَلَمْتُ مَا بَيْنَ المشرق وَالمَغْرب، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَّاتُ اللّهُ الأَعْلَى ؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاعَ الوُضُوء فِي المَّرُوهِ اللّهُ اللهُ عَلَى ؟ قُلْتُ: السَّبراتَ، وَأَاسَبَاعَ الوُضُوء فِي المَّرْوهِ وَمَاتَ، (وفي رواية) ( وَإِسْبَاعَ الوُضُوء فِي المَّرَوة وَمَاتَ، وَاسْبَاعَ الوُضُوء فِي المَّرَوة وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِحَيْر وَمَاتَ السَبراتَ » وَانْتَظَارَ الصَّلاَة بَعْدَ الصَّلاة، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِحَيْر وَمَاتَ بِخَيْر، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَتُهُ أَمُّهُ ».

و معنى اختصام الللا الأعلى: أي في الكتابة، يختصمون أيهم يكتب الدرجات و الحسنات.

فانظر واياعباد الله إلى الفرق بين اختصام الملائكة واختصام الناس: فالناس يختصمون في الدنيا على الدراهم والدناير وربها قتل بعضهم بعضًا من أجل ذلك إلا من رحم الله، والملائكة يختصمون في الدرجات والكفارات والحسنات.

ومعنى إسباغ الوضوء في السبرات: قال المناوي رَحِمَدُ اللهُ : أي شدة البرد. اهـ وروى البزار والبيهقي عَن أَنس رَضَالِلَهُ عَنهُ ، عَن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- قَالَ: « ثَلاثٌ كَفَّارَاتٌ وَثَلاثٌ دَرَجَاتٌ وَثَلاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلاثٌ مُهْلِكًاتٌ فَأَمَّا

الْكَفَّارَاتُ: فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ في السَّبرَاتِ وَانْتِظَارُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَنَقْلُ الأَقْدَامَ إِلَى الْجُمُعَاتِ» الحديث.

وقد كان السلف الصالح يغتنمون أيام البرد بالصيام ، ولياليه بالقيام ويعتبرون ذلك غنيمة، بل ويسمون تلك الأيام بالغنيمة الباردة ، لأن العبادة تحصل فيها بدون تعب ولا مشقة.

وقد روى الترمذي عَنْ عَامِر بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فَي الشِّتَاءِ » .

قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ: أي الغنيمة التي تحصل بغير مشقة والعرب تستعمل البارد في شئ ذي راحة وشبهها بجامع أن كلاً منها حصول نفع بلا جهد ومشقة والغنيمة الباردة ما حصل بلا حرب ولا مشقة. اه.

فأيام البرد قصيرة لا يجوع فيها الصائم، وباردة فلا يعطش الصائم، والليالي في أيام البرد طويلة مما يساعد العبد على قيام الليل، فيأخذ قسطه من النوم ثم يقوم يتبتل إلى الله بالصلاة والاستغفار ونحو ذلك، ثم يقوم إلى صلاة الفجر وهو نشيط طيب النفس.

وبإمكان العبد أن يقي نفسه من البرد بالملابس الغليظة المناسبة لأيام البرد المدفئة للجسم فقد أنعم الله على عباده بأصواف وأشعار المواشي وعلمهم كيف يصنعونها لينتفعوا بها وتقيهم من البرد ونحوذلك.

قال سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى عن نبيه داود عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِلسَّلَامُ: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِللَّهِ اللَّانِياء: ٨٠]. لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمُ فَهَلُ أَنتُم شَكِرُونَ ﴿ اللَّانِياء: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ اللَّهُ عَلَى الكُمْ مِّن جُلُودِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكُنْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَكُمُ الْمَوْنَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال ابن كثير رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ وهي الثياب من القطن والكتان والصوف. ﴿ وَمِنْ أَصَوَافِهَا ﴾ : أي الغنم. ﴿ وَأَوْبَارِهَا ﴾ : أي الإبل. ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ : أي المعز. والأثاث يتخذ منه البسط والثياب وغير ذلك. اهـ

فلله الحمد والمنة على نعمائه وآلائه ، فما عليك أيها المسلم إلا أن تشكر الله على هذه النعم ، وذلك بعبادته وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه على أي حالة كنت .

وما جعل الله علينا في الدين من حرج ، فقد جعله في غاية اليسر والسهولة، وأمرنا أن نؤدي العبادات على النحو الذي نطيقه.

قال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

وقال تعالى: ﴿ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فمن ذلك التيسير أن خفف بعض العبادات عند حصول المشقة كأيام البرد، فشرع التيمم لمن عجز عن استخدام الماء البارد أو تضرر منه ليقوم التيمم مقام الوضوء والغُسل مؤقتًا حتى يرتفع الحرج أو الضرر.

وسيأتي بيان ذلك في الخُطْبَةُ الثَّانِيَة إن شاء الله تعالى.



## الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، إمام الأولين والآخرين، وسيد المرسلين ، وقائد الغر المحجلين ، وخليل رب العالمين ، اصطفاه على العالمين ، وبلغه أعلى منازل المتقين في جنات النعيم ، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين..

#### أما بعد:

فمن تيسير الله لهذه الأمة أن شرع لها التيمم عند تعذر استخدام الماء إما عند عدمه أو عند حصول مرض أو ضرر في استخدامه، فمن شق عليه استخدام الماء البارد للوضوء أو للغسل من الجنابة وتعذر عليه تدفئة الماء أو كان مريضا يشق عليه استخدام الماء أو تضرر من الماء فله أن يتيمم .

وكذلك كل من لحقه الضرر من استخدام الماء البارد فله أن يتيمم ولو لم يكن مريضًا، أو سبب له المرض أو زاد في المرض فيشرع له أن يتيمم، بشرط أن يكون في مكان لا يستطيع تدفئة الماء، أما إذا كان بإمكانه أن يسخن الماء فيجب عليه الوضوء بالماء ولا يجزئه التيمم، إلا إذا كان يتضرر من الماء مطلقًا الدافئ وغيره كحال أصحاب الجروح وغيرهم فله أن يتيمم ولو وجد الماءالدافئ، كما سيأتي ذكر الأدلة في مشروعية التيمم وجوازه للمتضرر.

وكون الماء يكون باردًا في أيام الشتاء فليس هذا مبررًا في ترك الصلاة أو ترك الجهاعة، فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا على الحائض والنفساء، وهي واجبة مع جماعة المسلمين في بيوت الله لمن قدر على ذلك ولم يلحقه ضرر ولا



مشقة شديدة، خصوصًا في صلاة الفجر، وإن كان البرد فيها شديدًا والمشقة حاصلة نوعًا ما، لكن الأجور فيها مضاعفة وهي من أسباب دخول الجنة وقد سياها النبي عليه صلاة البرد.

فقد روى البخاري ومسلم عن أَبِي مُوسَى الأشعري رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَنْ صَلَّى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَّةَ » .

أي: صلاة الفجر وصلاة العصر، وسميتا بالبردين لاجتماع برد الليل وبرد النهار فيها، فبرد الليل في صلاة الفجر وبرد النهار في صلاة العصر.

لكن بإمكان المصلي أن يدفئ الماء ويتوضأ بدون مشقة ثم يلبس الثياب الغليظة والواقية من البرد ثم يذهب يصلي ويحمد الله عَرَّاعَلَ على نعمه.

فإن كان مريضًا أو حصلت المشقة في استخدام الماء، ولا حيلة في استخدامه فهناك يشرع له أن يتيمم.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَاعۡسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَاعۡسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كَنْتُم مَّرَضَىۤ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنْكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنْتُم مَّرَضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَكُمْ تُمُنَّ أَلْفَا يَعِلَى مَنْ الْغَابِطِ أَوْ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَلْفَا يَطِ وَلَكُمْ مَن ٱلْفَا يَعْدَدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمُ وَلَيكِن يُرِيدُ وَلَيكِن يُرِيدُ وَلَكِن يُرِيدُ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلًا فَاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلًا فَاللَّهُ لِيكُمْ مَن حُرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلًا فَاللَّهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَن حُرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلًا فَاللَّهُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلًا فَاللَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مَن حُرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيلًا فَاللَّهُ مِن كُمْ وَلِيلًا فَالْمَاتُونَ اللَّهُ لِيلُكُمْ لَعُلَاكُمُ مَا مُؤْونَ اللَّهُ لِيكُمْ لَعَلَاكُمْ مَا يُرْعِدُ اللَّهُ لِيلُولِكُمْ لَعُلَاكُمْ مَا مُؤْونَ لَاللَادَة : ٦] . لِيطُهِرَكُمْ وَلِيلُومَ مَنْ خُولَالَ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ مَا يُولِيلُونَ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ مَا مُؤْلُونَ الْمَالِقَةَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ مُعَلَّى اللَّهُ الْمُعَلِّى عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ مَا مُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْتِلَاقُونَ مُولِيلًا اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْتِيلُونَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ عَلَيْكُمْ الْمُؤْلِقِيلُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي مُوالِيلُومُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَلِ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُلِقُومُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعِلَى الْمُؤْمِنُ الْمُعُومِيلُومُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُع

قال المفسر السعدي رَحَمُ أُللَّهُ فِي قوله: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن الْفَارِطِ أَوْ لَكَمْ تُتُم النِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ .

فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه، جاز له التيمم.

وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد الماء، حضرًا وسفرًا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين:

حال عدم الماء، وهذا مطلقًا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.اهـ

وقوله تعالى: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ هو التراب الطاهر.

وقوله: ﴿ فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَـٰ ۗ ﴾.

فيه بيان كيفية التيمم، وهوأنه يضرب بكفيه الأرض أي على التراب ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، لما روى البخاري عن عمار بن ياسر رَضَيْسَهُ عَنْهُ أَنه جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر لَحُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَر أَنَا وَأَنْتَ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر لَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَر أَنَا وَأَنْتَ فَلَمْ أَصْبِ الْمَاءَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَّا لَعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرْ تُ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « إِنَّمَا كَانَ يَكُفيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « إِنَّمَا كَانَ يَكُفيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَكَفَيْهِ الأَرْضَ وَنَفَحَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ » .

ومعنى : «تَمَعَّكُتُ» أي تمرغت وتقلبت في الصعيد، فأرشده النبي عَلَيْهُ إلى كيفية التيمم.

#### ومن أدلة جواز التيمم للمتضرر من الماء:

ما روى ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِتُهُ عَنَهُا ، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» وهذا الحديث عام في العبادات والمعاملات وغيرها.

وما روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْ الْأَعْبَا وَالَتْ: قال رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْبَالِ مَا تُطِيقُونَ» الله -صَلَّى الله عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْبَالِ مَا تُطِيقُونَ» الحديث.



ومها: ما روى أبو داود عن عبد الله بنَ عبّاس رَضَالِيَهُ عَنْهُا قال: أصابَ رجلاً جُرحٌ في عَهد رسول الله - عَلَيْهُ - ، ثمّ احتَلَمَ ، فأُمرَ بالاغتسال، فاغتسَل ، فهات ، فبَلغَ ذلك رسول الله - عَلَيْهُ - فقال: « قَتَلُوه قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلَم يكن شِفاءُ العِيِّ الشَّوالَ » .

الشاهد أن النبي عَلَيْهِ أنكر عليهم ودعا عليهم إذ شددوا عليه بالأمر بالاغتسال وكان الأولى أن يسألوا فإن شفاء العي السؤال.

فيستفاد من هذا الحديث أنه كان يكفيه التيمم.

ومها: القاعدة الشرعية وهي: «المشقة تجلب التيسير» ، وهي قاعدة معمول بها وعليها أدلة قد ذكرنا بعضها آنفًا.

وإذا حضر الماء أو قدر المريض على استخدامه بطل التيمم والايجزئ مع وجود الماء، ويجب في هذه الحالة استعمال الماء وضوءً أو اغتسالاً.

وإن كانت المشقة حاصلة لكنها خفيفة فيجب استخدام الماء أيضًا.

ومن التيسير في هذا الدين أنه يشرع للعبد أن يصلي في بيته عند المطر أو في الليلة الباردة إذا لحقه الضرر.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَلَتُ عَنَهُمَا أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَة ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَال.

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ رَسُولَ الله - عَلَيْه - كَانَ يَأْمُرُ الْلُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَر في السَّفَر أَنْ يَقُولً أَلاَّ صَلُّوا في رحَالِكُمْ..» .

لكن في هذه الأيام قد أنعم الله على الناس نعمًا كثيرة من الوسائل والمدفئات والفرش والثياب الغليظة والبيوت المحكمة والمساجد التي لا يدخلها البرد

وغيرذلك، فبإمكان الناس جميعا أن يصلوا جماعة في المساجد أيام البرد، لكن إذا تعذرت هذه الأشياء أو بعضها وحصلت المشقة فللعبد أن يأخذ برخص الشرع لوجود الأعذار لاسيما وقت نزول المطر.

ومن يسر هذا الدين أن رخص الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَ المسح على العصائب والعمائم والتساخين، وهي التي تغطي الأقدام من جوارب وشراب وخفاف ونحوها، إذا لبسهما العبد على وضوء، فإنه يشرع للمقيم المسح عليها يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا من تيسير الله وتخفيفه على عباده، فله الحمد والمنة.

فقد روى أبود اود عن ثُوبان رَضَالِتُهُ عَنهُ، قال: بعثَ رسولُ الله - عَلَيْكَ - سَرِيَّة فَأَصَابَهُم البَرْدُ، فلمَّا قَدِمُوا على رسولِ الله - عَلَيْتِهُ - أَمَرَهُم أَن يَمسَحوا عَلى العَصَائِبِ والتَّسَاخِينَ ». والعصائب هي العمائم.

وروى الترمذي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ، قَالَ: « كَانَ النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَأْمُرنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلِ وَنَوْم ».

بمعنى أنهم إن أرادوا الوضوء مسحوا عليها ثلاثة أيام ولاينزعونها، وإن أجنب أحدهم لزمه نزعها من أجل الغسل.

#### عباد الله:

فهاعلى المسلم بعد هذا التيسير إلا أن يشكر الله وأن يلازم تقواه وأن يكون عبدًا لله في كل زمان ومكان في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء وفي حال الأمن والخوف وفي الغنى والفقر وفي السفر والحضر وفي الخلوة والجلوة وفي البرد والحر.

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمُعَيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْشَامِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِللَّالُهُ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].



فلا تبدأن تكون حياته وحركاته وسكناته وأنفاسه كلها لله، ولا يكون حاله كحال الذين لا يعرفون الله تعالى إلا في وقت الرخاء واليسر، فلايعبد الله إلا على حسب هواه، فهذا خاسر والعياذ بالله.

وقد قال الله عن هذا الصنف: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ. خَيْرٌ الْطَمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْ نَهُ الْقَلَبُ عَلَى وَجْهِهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

#### وهناك أخطاء تصدر من بعض الناس في مثل هذه الأيام نذكر بعضها:

منها: أن بعض الناس في أيام البرد يسبون البرد أو الريح و يتسخطون على أقدار الله، وهذا لا يجوز، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قد نهى عن سب الدهر وعن سب الريح لأن الله هو الذي يسير الدهر ويقلبه ويقدر ما يجري فيه ويدخل في ذلك البرد.

فَهِي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَعَوَلِكُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: « يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ».

وروى مسلم عنه أيضًا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: « يُؤْذيني ابْنُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِذَا شَئْتُ قَبَضْتُهُمَا ». الدَّهْرِ فَإِذَا شَئْتُ قَبَضْتُهُمَا ».

وروي الترمذي عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا وَسَلَّمَ-: «لَا تَسُبُّوا الرِّيح وَخَيْرِ مَا فَيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيح وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ».



ومن الأخطاء عند بعض الناس نسبة البرد إلى النجوم ، وهذا من التنجيم المذموم ؛ فإنه ليس للنجوم علاقة في البرد والمطر والرياح .

والتنجيم: هو الاستدلال بحركات النجوم على حوادث الأرض وهذا من الشرك، وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُ الله التنجيم بأنه: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.

وقد روى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُا ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النَّجُوم، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْر، زَادَ مَا زَادَ ».

فيدخل في التنجيم نسبة المُطر والبرد والرياح إلى النجوم، فَمن اعتقد أن النجوم هي التي توجد البرد أو المطر ونحوذلك فهذا شرك أكبر والعياذ بالله ومن اعتقد أن هذه النجوم سبب لوجود البرد أو نزول المطر فهو شرك أصغر، لأنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا، أمامن جعل هذه النجوم والأوقات ظرفا لوجود البرد والمطر، كقول القائل جاء المطر في نجم كذا أو وجد البرد في نجم كذا ، أو وقت كذا فهذا لابأس به.

فاحذر أيها المؤمن من هذه الاعتقادات الباطلة ، وحافظ على عقيدتك مما يخدشها أو يخل بها أو يفسدها ، وفوض الأمور كلها إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وانسبها إليه عدمًا وإيجادًا ، تكن من الموحدين.

فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا ، وأن يفقهنا في ديننا ، وأن يعيننا على طاعته في كل زمان ومكان ، وأن يتوفانا مسلمين ، وأن يلحقنا بالصالحين ، وأن يجشرنا في زمرة الموحدين ، والحمد لله رب العالمين.





الخُطّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ يَغُودُ وَبَاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ النَّا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلَلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا الله مُولُهُ. لا الله مُوحْدَهُ لا شَريْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ اللَّ

﴿ يَمَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقَوُاْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُدُوبَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

#### أيها المسلمون..

إن من نعم الله تعالى العظيمة وآياته الباهرة وحكمته البالغة أن سخر

<sup>(</sup>١) ملاحظة : الخطبة طويلة نوعًا ما ، فعلى الخطيب أن يخطب منها القدر الذي يناسب الوقت، فإذا جاء الوقت توقف وأنهى خطبته ، أو يختصرها ويحذف منها ما شاء .

للإنسان زوجا من نفسه يسكن إليها وتسكن إليه ويأنسها وتأنسه وجعل النساء شقائق الرجال.

قال تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة:١٨٧].

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ:أي سكن لكم وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ أي سكن لم وأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ ﴾ أي سكن لمن دليله. قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

وأحل لهم فروجهن بكلمته، وجعل بينهما مودة ورحمة قال تعالى: ﴿ وَمِنْ اَلْكِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَدَّةً وَالْكِيهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللَّهُ: ﴿ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلونهن ﴿ لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَتَناسبونهن وتشاكلونهن ﴿ لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَتَناسبونهن وتشاكلونهن والأسباب الجالبة للمودة والرحمة. اهـ

فينبغي للناس أن يستشعروا هذه النعمة، وينبغي للمسلم أن يختار المرأة الصالحة وينبغي للمسلمة ألا ترضى إلا بالرجل الصالح لتكون الحياة أكمل والسعادة أشمل والفرحة أجمل.

فقد روى الطبراني عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضَالِكَ مَالِكَ رَضَالِكَ اللهُ -صَلَّى اللهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « مَنْ رَزَقَهُ الله اَمْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ الله عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ الثَّاني » .

قال المناوي رَحَمَهُ أَلِلَهُ: وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة البطن وشهوة الفرج وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته. اهـ

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « تُنْكُحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَع: لِمَالِهَا وَلِحَسِبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ



بذَاتِ الدِّين، تَربَتْ يَدَاكُ » .

بيَّن النبي عَلَيْ أن غالب إقدام الناس على هذه الأربع الصفات في المرأة، وهي المال أو الحسب أو الجمال أو الدين، لكن الغالب على الناس اختيار ذات المال والحسب والجمال إلا من رحم الله وقليل من يقدم على ذات الدين.

فالنبي عَلَيْ أرشد أمته إلى اختيار ذات الدين ، وهي المرأة الدينة الصالحة التي تتقي ربها ، وتطيع زوجها ، وتخاف الله في حقوق زوجها ، فبالدين يحصل خبرُ الدنيا والآخرة.

وإذا اجتمعت بقية الخصال مع الدين من ومال وحسب وجمال فهو نور على نور، وقد اجتمع فيها خيرُ الدنيا والدين.

وإذا جاء الرجل الصالح الكفؤ لخطبة البنت فلا يجوز رده ولوكان فقيرًا.

\* فإن من الأخطاء عند كثير من الناس ؛ أنهم إذا جاءهم الغني الوجيه زوجوه ، وإذا جاءهم الرجل الفقير ردوه ؛ ولو كان صالحًا.

وقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضَ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ » أي: إلا تَفعلوا يكثر الرجال والنساء بلا زواج فيفشو الزنا عيادًا بالله.

ومن الأخطاءعند بعض الآباء هداهم الله من يجبر ابنته على الزواج من رجل وهي كارهة ولاتريده، وذلك من أجل الجاه أو المال وهذا حرام، فلا يجوز تزويج البنت إلا برضاها، بل ولا يصح العقد إلاإذا أجازته.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَلَيْهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُ: « أَنْ تَسْكُتَ»..

ومعنى تستأمر: قال الحافظ ابن حجر رَحَمَهُ اللهُ: أي طلب الأمر فالمعنى: لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها أي تأمر بذلك. والأيم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق اهـ

فزواج المرأة بغير رضاها غير صحيح حتى ترضى أو تجيزه بعد العقد وإلا فلها الخيار أن تفسخ العقد.

فقد روى البخاري عن خنساء بنت خذام رَضَالِلَهُ عَنْهَا « أَن أَباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي ﷺ فرد نكاحها » . أي: فسخه وفرق بينهما .

وذكر ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه لا يحل نكاح المرأة المكرهة ولا يجوز الإقامة عليها لأنه لا ينعقد إلا إذا كانت أجازت أباها بعد العقد أو الزواج فرضيت فيصح. اه.

\* ومن الأخطاء عند بعض الأولياء أنهم يمنعون الخاطب من رؤية المخطوبة، فإن من السُّنَّة ياعباد الله أن ينظر إليها، وإلى مايدعوه إلى نكاحها، وسواء أعجبته بعد ذلك فخطبها، أم لم تعجبه فتركها، فإن النظر إلى المخطوبة مشروع، وهو من أسباب الألفة والمحبة بين الزوجين، وإن لم يخطبها بعد النظر فلا يلزمه شيء مادام أنها لم تعجبه، فإنه لم يرتكب محذورًا شرعيًا، إلا إذا كان متلاعبًا وعرف من حاله أنه ليس حول الخطبة، فيرفع أمره إلى الحاكم ويعزر ويؤدب.

فقد روى النسائي عَنْ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « فَقَالَ: « فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُما » قال النَّهُ وَالله عَلَيْهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُما » قال الله عناه يجمع بينهما.

\*ومن الأخطاء في الخطوبة: أن بعض الخطّاب يتجاوز في ذلك، فيذهب وينظر إلى مخطوبته، ويجلس معها ويختلي بها ويصافحها، ويكثر الاتصال بها



والمحادثات معها، ويراسلها ويحصل هذا كله قبل العقد، وهذا لا يجوز، فإنه لا يحل له قبل العقد إلا النظر، فالناس في هذا بين إفراط وتفريط إلا من رحم الله. فإن الشرع أباح للخاطب النظر فقط لأنها لا زالت أجنبية منه حتى يعقد

عليها فإذا عقد عليها جاز له كل شيء لأنها صارت زوجته بمجرد العقد.

\* وبعض الخطّاب يرتكب خطأ أكبر من هذا: وهو أنه يأخذ الدبلة أو الخاتم فيخلعه من إصبعه، ويدخلها في إصبعها، وهذه العادة لا تجوز لأن فيها مخالفة للسُّنَّة، وتشبه بالكفار وذريعة إلى الشرك، وذلك أن بعض الناس يعتقد أن هذا الفعل يكون سببًا للمحبة بين الزوجين، بمجرد تحويل الدبلة من إصبعه إلى إصبعها، وهذا من التولة الشركية وهي عقيدة نصرانية استوردها بعض الناس من بلاد الكفار.

فلا يجوز هذا الفعل سواء اعتقد ذلك أم لم يعتقد ويجب التحذير من هذه العادات ومحاربة الشرك ووسائلة والذرائع المفضية إليه حفاظا لجناب التوحيد والعقيدة.

فقد روى ابن حبان عن ابن مسعود رَضَالِتُهُ عَنهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَقُولُ: « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شَرُّكُ» ، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْد الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَقُولُ: « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةُ ؟ قَالَ: «شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ الرَّحْمَنِ، هَذه الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا التِّولَةُ ؟ قَالَ: «شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ يَتَحَبَّبُنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ » .

\* ومن أخطاء الأعراس: التثقيل على الزوج في المهر ومتطلبات الزواج، واشتراط شروطِ مخالفة للكتاب والسُّنَّة.

فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رَضَالِيَهُ عَنْهَا قال رسول الله عَلَيْهِ : «مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَر طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ الله، من اشترط شرطا لَيْسَ في كتَابِ الله أَحق وأوثق» وفي رواية: «كُلُّ تَتَابِ الله فليسَ له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق» وفي رواية: «كُلُّ شَرْطَ لَيْسَ في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ ».

والبركة تكون في التيسير على الزوج في مؤن الزواج والخطوبة، فقد روي الإمام أحمد بن حنبل عن عائشة رَخَوَلَكُ عَهَا أَن رسول الله عَلَيْ قال: « إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمُرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِهَا» ومعنى: « يُمْنِ الْمُرْأَةَ » أي بركتها.

وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رَضَالِلُهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْكُ قال: « خَيْرُ النَّكَاحِ أَيْسَرُهُ » . وفي رواية: « إن أعظمَ النكاح بركةً : أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً » .

قال شمس الدين آبادي: أي أسهله على الرجل بتخفيف المهر وغيره. اهـ وقال الشيخ العباد: ما كان بيسر وسهولة وبدون مغالاة وبدون حصول أمور تترتب على الزواج فيها مشقة وتحميل الزوج ما لا يطيق. اهـ

\* ومن منكرات الأعراس: تشغيل الأغاني والمجاهرة بهذه المعصية ، وأذية الناس وأذية المرضى والنائمين ، وأذية الصالحين الذين يكرهون سماع الأغاني، بل ربما أذية المصلين لأن بعض الأعراس تكون قريبة من المساجد ، وربما اتخذوا مكبرات الصوت .

ومن المؤسف أن بعض المسلمين صار يعتقد أن الأغاني أيام الأعراس من المباحات ، وأن العرس لا يصلح إلا بالأغاني، لاسيها وقد سمع بعضهم فتاوى بجوازها لبعض الزائغين والمفتونين من بعض أهل البدع والمتحزبين ، فإلى الله المشتكى.

وهذا منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله توعد على هذه المعصية بالعذاب المهين.

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوَّا أُوْلِيَهِكَ هَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَيْ مُسْتَحَمِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنيَهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿ ﴾ وَلَى مُسْتَحَمِّرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنيَهِ وَقُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ [لقهان:٦-٧].



قال ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ في تفسيره في معنى لهو الحديث: سئل ابن مسعود رَخَوَاللَّهُ عَنهُ عن لهو الحديث فقال: الغناء. والله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات. اهو فسرها ابن عباس وجابر وغيرهم رَخَواللَّهُ عَنْهُمُ بأنها الأغاني.

وأما الذين استحلوا الأغاني وأفتوا بجوازها ، فقد أخبر عنهم النبي عليه قبل أربعة عشر قرنًا ، أنه سيأتي زمان يستحلونها وهي مُحرمة.

فقد روى البخاري عن أبي مَالك الْأَشْعَرِيُّ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ، أنه سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ، يَسْتَحلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةً لَهُمْ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةً لَهُمْ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ الله، وَيَضَعُ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفقيرَ - لَحَاجَة فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إَلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ الله، وَيَضَعُ العَلَم، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ ».

ومعنى : « إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ» أي جبل.ومعنى: « سارحتهم» أي: الغنم. ومعنى: «آت لَحَاجته» أي: فقير. « والحرّ »: هو الزنا.

فانظريا رعاك الله في هذا الحديث وتمعن فيه جيدا وانظر إلى الإنذار بالعقوبة المترتبة على هذه المعصية والوعيد الشديد لمن ارتكب هذه المعصية.

فقوله ﷺ: « يَسْتَحِلُونَ»: بيان أنها محرمة فاستحلوها وأيضًا عطفها على ثلاث كبائر من المحرمات وجمع بينهن وهي الحرير والخمرو الزنا.

وفي الحديث تهديد أكيد ووعيد شديد ، وتحذير من سوء عاقبة الأغاني، وهو الخسف والمسخ والقذف.

وقد روى الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « فِي هَذِهِ الأُمَّةَ خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ اللهِ مَنَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَنَى ذَاكَ؟ قَالَ: « إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ اللهِ مِنَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: « إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ



وَشُربَتِ الْحُمُورُ ». والقينات هي المغنيات.

والخسف : هو الغور إلى باطن الأرض بأن تبتلع الأرض من بظاهرها.

والمسخ هو التحويل من إنسان إلى حيوان كما مسخ الله بني إسرائيل إلى قردة وخنازير، عندما تحايلوا على شرع الله، إذ حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم الجمعة، فجاءت الأسماك يوم السبت فوقعت في الشباك فأخذوها يوم الأحد، فعاقبهم الله ولم تنفعهم هذه الحيل، ومن الناس من يتحايل على الأغاني فيستحلونها بتغيير اسمها.

ومن معاني المسخ: أن تمسخ قلوبهم فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما وافق أهواءهم. والقذف هي حجارة أو نحوها تنزل عليهم من السهاء.

فهذه ثلاث عقوبات متوعدة ومترتبة على هذه المعاصي وهي: شرب الخمور وسماع الأغاني ووجود المغنيات وهي القينات وانتشار أدوات المعازف.

وكل كلام أو قصائد أو زوامل يكون مصحوبا بأدوات المعازف فهو من الأغاني المحرمة ، وبعض الناس يتحيلون على هذه المعصية كما سمعتم فيستحلونها بتغيير اسمها وهذه حيل شيطانية لا تنفع أصحابها عند ربهم.

وقد أخبر النبي على أنه سيوجد أناس من أمته يشربون الخمر ويستحلونه بتغيير اسمه، كما قد حصل أن بعضهم يسميه الشراب الروحي وغيرذلك، ومثل ذلك تسمية الأغاني بالزوامل الشعبية أو القصائد الترفيهية أو الأناشيد الإسلامية والإسلام برئ منها والله المستعان.

فقد روى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رَضَالِلَهُ عَنهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يَقَالُهُ عَلَيْهُ عَنهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْهُ يقول: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض و يجعل منهم القردة والخنازير».

فنخشى على الذين يتحايلون على شرع الله من عقوبة الله العاجلة لهم، فإن



تغيير الأسهاء لا يعني تغيير المسميات ولا يغير الحكم المترب عليه، فالخمر هو الخمر وإن سموه شرابا روحيا والأغاني هي الأغاني وإن سموها قصائد أو زوامل أو أناشيد إسلامية فإن الإسلام يحرم الأغاني ما وجدت فيها صفة الأغاني المذمومة من اللهو والطرب والمعازف والصد عن ذكر الله.

ولا بأس بالزوامل الترحيبية، والأهازيج التنشيطية الخالية من المحاذير الشرعية ،وأدوات المعازف، من أمثال أهازيج الصحابة رضوان الله عليهم ، عند خفر الخندق:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا إن الألى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا

والنبي عليه الله يردد معهم ويقول: « أبينا أبينا» ويرفع صوته ويمده. والحديث في صحيح البخاري.

ولا مانع من استخدام الدف للنساء دون الرجال، وتغني لهن امرأة، ويحرم عليهن سائر الأغاني سواء كان المغنون رجالاً أو نساءً أو أولادًا أو بناتٍ لعموم الأدلة.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْ أَبًا بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهُ وَعَنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ منَى تُغنيان، وَتَضْرِبَان، وَالنَّبِيُّ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسجى بِثَوْبِه، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْر، وفي رواية أنه قال: حَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسجى بِثَوْبِه، فَانْتَهَرهُمَا أَبُو بَكْر، وفي رواية أنه قال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله. وفي رواية: تضربان بالدف. فَكَشَفَ النَّبِيُّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَجْهِه، فَقَالَ: « دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُر، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ». حَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ وَجْهِه، فَقَالَ: « دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكُر، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ». فيؤخذ من هذا الحديث جواز ضرب الدف للنساء خصوصًا أيام الأعراس والأعياد، ويحرم على الرجال لإنكار أبي بكر رَضَالِشَهُ عَنْهُ وإقرار رسول الله عَلَيْهُ والأعياد، ويحرم على الرجال لإنكار أبي بكر رَضَالِشَهُ عَنْهُ وإقرار رسول الله عَلَيْهِ

لقوله، وإنها استثنى النبي عَلَيْ جوازه للنساء.

فالأغاني ياعباد الله: هي أصوات الشياطين كما بين ذلك ربنا في كتابه الكريم بقوله: ﴿ وَالسَّمَ فَرَزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤] فصوت الشيطان هو الأغاني.

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ أُللَهُ: قال مجاهد: أي استخفهم بالغناء والمزامير وادعهم إليها. اهـ.

فإذا وجدت مثل هذه المنكرات في العرس، فلا يجب إجابة الدعوة في حق من دعي إليها، بل قد لا يجوز الحضور في هذا العرس المشتمل على المنكرات من أغاني وغيرها.

\* ومن المنكرات في الأعراس تصوير ذوات الأرواح لا سيما العروسين، فلربها صوروا العروسة وهي بكامل زينتها وربها تسربت الصورة إلى أيادي الرجال الأجانب فتحصل أمور لا تحمد عقباها.

ومن المعلوم في الشرع أن تصوير ذوات الأرواح محرم قطعاً لأنه مضاهاة خلق الله وذريعة إلى الشرك فإن سبب الشرك في قوم نوح هو تصوير الصالحين للذكرى ثم عبدوهم من دون الله.

فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قال النبي عَلَيْكَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا قال النبي عَلَيْكَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَة اللهُ صَوِّرُونَ ».

وَ فِي رواية: ﴿ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ ».

ومعنى: « يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ » قال المناوي :أي يشبهون عملهم التصوير بخلق الله من ذوات الأرواح. اهـ

وقد كثرت الأدلة في تحريم التصوير لذوات الأرواح في أكثر من عشرين



حديثا ولكن يا فصيح لمن تصيح؟! .

لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادي ولك أنت تنفخ في رمادي ولكن أنت تنفخ في رمادي

فقد صارت الأغاني عند بعض الناس من المهات ومن الضروريات لا سيا وقد وجد من أهل البدع من يفتي بجوازها بل ويروج لها ويجعلها من الدين ومن الدعوة إلى الله والله المستعان.

\* ومن الأخطاء والمخالفات أيام الأفراح والأعراس التبذير والإسراف. فمن ذلك إطلاق النيران إلى السهاء وربها رجعت بعض العيارات النارية على بعض الناس فأزهقت أرواحهم، أو سفكت دماءهم.

ومن التبذير: شراء شجرة القات والسجائر في بعض البلدان كالبلاد اليمنية، وهاتان الولعتان محرمتان باتفاق أهل العلم المعتد بهم، لأنها خبيثتان وقد حرم الله الخبائث وأحل الطيبات، وفيها ضرر على الإنسان في دينه وأخلاقه وماله وأسرته وزراعته وغير ذلك، وكلما ثبت فيه الضرر فهو حرام.

قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

ومن الإسراف في الأعراس: التكلف في تجهيز العروسة بمبالغ كبيرة. وقد روى البخاري عَنْ أَنَسٍ رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِينَا ، عَنِ التَّكَلُّفِ ».

فيجب الحفاظ على المال، ووضعه في وجهه الشرعي، بلا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير، ولا يجوز التصرف فيه بغير حق.

فقد روى البخاري عنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ». ومن الإسراف في الأعراس الإكثار من المأكولات ورميها في المزابل، وحرمان الفقراء والمساكين منها:

قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ أَإِنّهُ وَلَا يُعَبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١] وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُبُذِرْ تَبُذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوَاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ السَّابَ فَي [الإسراء: ٢٦- ٢٧] .

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أللهُ: الإسراف هو الزيادة على القدر الكافي. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللهُ: التبذير هو نفقة المال في المعصية. وسئل ابن مسعود رَضَاللهُ عَنهُ عن التبذير فقال: هو انفاق المال في غير حقه. اهـ

وقد جاء في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- ».

وفي رواية عند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالِسَهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ - قَالَ « شَرُّ الطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَة؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَة؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ». الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ ».

قال بعض أهل العلم: كانت الوليمة شر الطعام لأنه يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء فإذا دعي الفقراء خرجت من هذه الصفة بمعنى أنها لا تكون شر الطعام إذا دعى إليها الفقراء.

وذكرها على الأغلب أي أن غالب طعام الوليمة يمنع منها الفقراء.

#### ومن منكرات الأعراس:

خروج النساء متطيبات ويتبرجن في صالات الأفراح.



وقد ذكر أهل العلم ضوابط في كشف المرأة لبدنها أمام النساء ، فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئًا من بدنها أو مفاتنها أمام النساء ، إلا المواضع التي تُبديها أمام محارمها .

لكنك تسمع من المنكرات التي تحدث عند النساء في أماكن الأعراس ما يندى له الجبين من التكشف والتبرج ، وربها حصلت عواقب سيئة ، وقد جاء الوعيد الشديد لمن خالفت وعصت أمر ربها.

فقد روى النسائي عَنْ أَبِي موسى الْأَشْعَرِيِّ رَضَيَّكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَيُّهَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِي زَانِيَةٌ ».

وعند أبي داود عن أبي هريرة رَضَالِكُ عَنهُ قال عَلَيْ : « لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَة تَطَيَّبَتْ لَهُذَا الْمُسْجِدِ، حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنابَةِ » . أي تزيل أثر ذلك الطيب حتى لا يبقى منه أثر.

ومعنى قوله: «فهي زانية »: أي بمنزلة الزانية بالإثم.

وأما الوعيد على التبرج فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَ ، قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « أَيُّمَا اَمْرَأَة وَضَعَتْ ثِيَابَهَا، فَي خَيْر بَيْتِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَ

والمقصود من قوله: « وَضَعَتْ ثِيَابَهَا» أي: الثياب الساترة لبدنها ويهتك الله سترها لأنها خانت زوجها بكشف ثيابها لغير حاجة.

فيجب على النساء أن يبقين محتشمات متخمرات متسترات ، في أماكن الأفراح وفي غيرها ، فلا تكشف المرأة من بدنها أمام النساء ، إلا ما دعت إليه الحاجة ، كالوجه واليدين ، ولتحذر من التبرج والتكشف ، فربها حصل



بسبب ذلك التساهل أمور لا تحمد عقباها.

من ذلك أنه حصل في أحد الأعراس حريق في بعض الخيم أو القاعات، بسبب ماس كهربائي ، فخرجت النساء هاربات إلى خارج القاعة وهن متبرجات كاشفات عن شعورهن وبعض مفاتنهن ، فرآهن الرجال وهن في حالة يرثى لها.

ولتكن المرأة على حذر فهناك نساء لا يتقين الله، فقد وجد من النساء الفاسقات من تصور بجوالها في مجالس النساء خفية، فحصل أن امرأة صورت امرأة أخرى في قاعة الأفراح وهي غافلة وهي بكامل زينتها فصورتها وهي تلعب، فأعطت زوجها تلك الصورة فنشرها ذلك الفويسق بين الرجال وعبر الشبكات فحصلت نكبات على تلك المرأة وبعض أقاربها ، فها إن علمت تلك المرأة إلا وأخذت سها فتحسته فهاتت ، وأصيب زوجها بجلطة أو سكتة قلبية فهات ، وحمل أبوها إلى المستشفى غيرة على العرض، وكل هذا بسبب تساهل كثير من النساء في التستر ، وبسبب مخالفة السُّنَة في اللباس وعدم المحافظة على اللباس الشرعي.

فالأعراض غالية ياأيها الناس علموا نساءكم الحشمة ، واللباس المشروع ، قبل أن يقع الفأس على الرأس وقبل الحسرة والندم.

وما أحسن قول القائل:

أصون عرضي بهالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمالِ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.





# الخُطَبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فهناك منكرات كثيرة تحصل في الأعراس منها في الآداب ومنها في المعاملات ومنها في المعتقدات ونحو ذلك فيجب الابتعاد عن المنكرات جميعها ويجب إنكارها لئلا تنزل العقوبة على المجتمع كله، فإذا نزلت العقوبات فإنها تأخذ الصالح والطالح؛ إلا الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر فإنهم ينجون.

قال تعال: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَوْا مَا ذُكِرُواْ بِهِ آَنَكُ مُعَذَابًا شَوْا مَا ذُكِرُواْ بِهِ آَنَجَيْنَا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ آَنَجَيْنَا اللَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيمٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللَّلَالُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالِمُ اللَّلْمُ الللّهُ الللللِمُ الللللللَّه

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم وكل إنسان، بحسبه ومقدوره.

فقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهِ - عَلَيْهُ - عَلَيْهُ عَنهُ قال: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهُ عَنهُ قَال: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللهِ مَعْفُ الإِيمانِ » .

فإذا سكتوا عن المنكر جميعًا أخذتهم العقوبة جميعًا.

فقد روى الترمذي عن حذيفة رَضَالِيَّهُ عَنْ النبي عَلَيْكِمَ قال: « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم

عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ».

فمن هذا الباب نحذر المسلمين من هذه المنكرات لتبرأ الذمة وتقام الحجة ، ونسأل الله الإخلاص والحكمة والسداد والقبول، وأن يعيننا على طاعته واجتناب معصيته.

\* فمن منكرات الأعراس التي تخل بالعقيدة التولة ،وهي اعتقاد بعض الناس أن المحبة تحل بين الزوجين، بإلباس الخاطب الدبلة لمخطوبته، وذلك أن يخلع الدبلة أو الخاتم من إصبعه ويدخلها في إصبعها، وقد تقدم الكلام على هذا في أول الخطبة بأنه لا يجوز.

ومن هذه المنكرات: التشاؤم ببعض الأوقات وتصديق المنجمين بالحساب.

وذلك أنهم يعتقدون أن هناك أوقاتا مشؤومة لا تصلح للزواج وساعات مشؤومة لا تصلح لخروج العروسة مشؤومة لا تصلح لخروج العروسة من بيت أبيها أو دخولها بيت زوجها، و يعتقدون أن هناك ساعات طيبة وأياما سعيدة وشهورا طيبة للزواج وهذا كله من الشرك بالله وعدم التوكل على الله.

فيجب على المؤمن أن يتوكل على الله وأن يقدم على الزواج في أي وقت تيسر له، إذ أن الأوقات لا علاقة لها بالمقادير وأن الله هو الذي يقدر الخير والشر.

فقد روى أبو داود عَنْ عَبْد اللهِ بن مسعود رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الطِّيرَةُ شَرْكُ الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة هرك » . والطيرة هي التشاؤم بالأوقات أو بالمسموعات أو المرئيات .

وروى أبو داود عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَخَالِكُ عَنَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النَّبُحُوم، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ ».

وروى ابن حبان عن أبي موسى رَخِاللَّهُ عَنهُ قال قال رسول الله عَلَيْهُ : « ثَلَاثُةٌ لَا يَدُخُلُونَ اجْلَنَّة : مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ».



ومعنى «مُصَدِّقُ بِالسِّحْر»: أي: الذي يصدق السحرة والمنجمين بها يخبرون به من أمور الغيب، وذلك أنهم يدَّعون انهم يعلمون الغيب ويزعمون أن هناك أوقات سعود وأوقات نحوس، فمن ذهب إليهم فسألهم فلن تقبل له صلاة أربعين يومًا فإن صدقهم فقد كفربها أنزل على محمد.

ومن ذلك الذهاب إليهم أو سؤالهم لفك الربط عن العروسين فإنه لا يجوز. فقد روى الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي على أن النبي على قال: « مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء فَصَدَّقَهُ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً ».

وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « مَنْ أَتَى كَاهِنَا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ». والعرَّاف هو الذي يدعي معرفة علم الغيب، وما في الضمير، وما في المستقبل ونحو ذلك من الشركيات.

قال النووي والعراف: مِنْ جُمْلَة أَنْوَاعِ الْكُهَّانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرِه: الْعَرَّافِ هُوَ الَّذي يَتَعَاطَى مَعْرِفَة مَكَانِ الْمُسْرُوق، وَمَكَانِ الضَّالَّة..اَهـ

فالذي ينبغي على العروسين إن أصيبوا بسحر أو ربط أن يستعينوا بالله ثم بالرقية الشرعية من الكتاب والسُّنَّة وذلك بقراءة القرآن والأدعية النبوية على المسحور فبه ينحل السحر أو الربط عنهما بإذن الله.

\* ومن الأخطاء في الأعراس ما يتخذه العروسان من حمل الحديدأو السيف للعريس أو الجنبية للعروسة حرزا من العين أو الجن، فهذه الأمور من التهائم وهي شرك.

فأما إن حمل العريس السيف أو السلاح للزينة، فلا بأس بذلك والأولى تركه سدًا للذريعة، وأما حمل العروسة للجنبية ونحوها، فإنهم يقصدون بها في الغالب لدفع الجن أو العين وهذا لا يجوز كها تقدم.



فقد روى ابن حبان عن ابن مسعود رَخَوَالِلَّهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَقُولُ: « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّائِمَ وَالتِّوَلَةَ شُرْكٌ ».

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رَضَالِكُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قال: « مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ».

والتميمة هي كل ماعلق على الإنسان أو الحيوان أو النبات والجهاد، بقصد دفع الجن أوالعين الا الله سُبْحَانهُوتَعَالَى دفع الجن أوالعين الله سُبْحَانهُوتَعَالَى بالأسباب الشرعية ،من الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي عَلَيْهُ ، وقراءة القرآن الكريم.

\* ومن الأخطاء والخرافات تلطيخ الجدران أو الأبواب بدم الذبيحة، أو مرور العروسين على دم الذبيحة ،كل هذه الاعتقادات باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان.

ومن المنكرات في الأعراس قطع الصلاة بحجة العرس، أو الجلوس مع الضيوف والمجابرة معهم أو نحو ذلك، فهذا لا يجوزلأن فيه ضياعًا لحق من حقوق الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سواء كان ذلك من قبل العروسين أو أقاربها أو المهنئين.

فإن الصلاة واجبة على العريس والعروسة والأقارب، وعلى الضيف والمضيف، ولا تنفع تلكم المجابرة بين يدي الله وتلكم التهنئة، وذلكم العرس والجلوس مع الضيوف إذا ضيعت حقوق الله وتركت الصلاة.

قال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ [الزُّخرُف:٣٩].

فكم من عرائس ماتوا أثناء زفافهم وقبل اللقاء بأحبتهم، جاءهم الموت فكم من عرسهم، وهدم لذاتهم، وحال بينهم وبين شهواتهم، ولم يبقى إلا ما قدموا لآخرتهم.



فكن أيها المسلم يقظا فطنًا واتق الله حيثها كنت، واعدد نفسك من الموتى ، ولا تأمن مكر الله ،ولا تغتر بهذه الدنيا، وكن على استعداد للقاء ربك ولو في أيام عرسك، فبهاذا ستلاقيه، ولا تأمن أن يأتيك الموت وأنت مقيم على معصية، الله نسأل الله حسن الخاتمة.







### الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : (٢)

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ مَعْدُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْتَعْيُنُهُ وَنَسْقِهُ لَأَنَّ مَصْلًا فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّئَاتِ أَعْهَالِنَا هَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ثَا يُصْلِحُ أَعَمَلكُمُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَالأَحْزَابِ: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأَمُورِ

- (١) هذه الخطبة أو الموعظة تصلح أن تكون خطبة جمعة أو موعظة في أي وقت حصل الكسوف أو الخسوف من ليل أو نهار.
- (٢) قسمتها خطبتين لمن أراد أن يجعلها خطبة جمعة، ومن جعلها موعظة في غير الجمعة فله أن يلقي الخطبتين معًا بدون فاصل فيدمجهامع بعض فيجعلها موعظة واحدة أو يكتفي بالخطبة الأولى موعظة.



مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في النَّار .

#### عباد الله:

إن الناظر إلى أحوال الناس في هذه الأيام يرى العجب العجاب، من كثرة الفتن والبلايا، وكثرة القتل والقتال، والبعد عن دين الله، ومخالفة سُنَّة رسول الله على الله على الله على الله وخالفة سُنَّة رسول الله على الله على الله والكسوفات، والزلازل والفيضانات، في هذه الأيام وما ذاك إلا إشارة لكثرة الذنوب والمعاصي، والبغي والظلم، وإنذار من رب العالمين سُبَحَانة وَتَعَالَى للناس من بطشه وعقوبته، ليرجعوا إلى رجم.

قال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُّهُ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران:٢٨].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّاۤ أَن كَنَّ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَائَيْنَا وَقَال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا آَن كَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا ال

قال المفسر ابن كثير رَحَهُ أُللَّهُ: قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّ الله يَخَوِّ فَ النَّاسَ بِهَا يَشَاءُ مِنْ آيَاتِهِ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ وَيَذَّكَّرُونَ وَيَرْجِعُونَ، ذُكَر لَنَا أَنَّ الْكُوفَةَ رُجِفَتْ عَلَى عَهْد ابْنَ مَسْعُود فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنْ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ. وَهَكَذَا رُوي أَنَّ الْمَنْ وَلَا لَيْنَ اللهِ لَئِنْ اللهِ لَئِنْ اللهِ لَئِنْ اللهِ لَئِنْ عَلَى عَهْد عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ مَرَّاتٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَحْدَثْتُمْ، وَالله لَئِنْ عَادَتْ لأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ وَلأَفْعَلَنَّ . اهـ

وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ أَللَهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴾: أي: لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيهان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عن ما هم عليه. اهـ

ألا وإن من أهم الآيات التي يخوف الله بها عباده وينذرهم بها من معاودة

عصيانه، لهي خسوف الشمس والقمر فهم آيتان عظيمتان ولكن قَلَّ من يعتبر، وغفل كثير من الناس عن هاتين الآيتين وجعلوهما حوادث طبيعية عياذا بالله وأخذوا ذلك عن الكفار وبعض أذنابهم من المسلمين المنحرفين وهوقولهم: «إنها حوادث طبيعية»، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله عليه وراء ظهورهم.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَخِيَّكُ عَنْهَ أَن رسول الله عَلَيْهُ قال: « إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لاَ ينكسفان لَمُوْتِ أَحَد وَلاَ لَجَيَاتِهِ وَلَكن الله عَرَّفَجَلَّ يرسلهما يَخوف بها عباده، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافزعوا إلى ذكره ولكن الله عَرَّفَجَلَّ يرسلهما يُوف بها عباده، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره " ثُمَّ قَالَ: « يَا أُمَّةَ مُحَمَّد وَالله مَا مِنْ أَحَد أَغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمَتُهُ، يَا أُمَّة مُحَمَّدٍ وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » .

وفي رواية لمسلم عن عائشة رَضَالِيهُ عَهَا قَالَتْ: « خَسَفَت الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -، فَقَامَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -، فَقَامَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -، فَقَامَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو دُونَ الْقَيَامَ جَدًّا، وَهُو دُونَ الْقَيَامَ الْأُوّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالُ الرُّكُوعَ جَدًّا، وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأُوّلِ، ثُمَّ مَا فَأَطَالُ الْقِيَامَ، وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّل، ثُمَّ الله وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّل، ثُمَّ مَا الله وَهُو دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّل، ثُمَّ مَا فَكَعَ، فَأَطَالُ الله وَهُو دُونَ الله وَسَلَّم -، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَهُو مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَمِدَ الله وَأَثُنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ الله وَصَلَّى الله وَصَلَّى الله وَصَلَّى الله وَصَلَّى الله وَصَلَّهُ وَسَلَّم -، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَر مِنْ آيَاتِ الله وَصَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَّى الله وَسَلَم وَالله وَسَلَم والله والمَوْدِ الله والمَا الله والمَا الله المُعَلِي الله والمَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا الله والمَا المؤلِي الله والمَا المؤلِي الله المؤلِي الله المؤلِي المؤلِي الله المؤلِي المؤلِي المؤلِي الله المؤلِي الم

وفي رواية لمسلم : قَالَ عليه الصلاة والسلام : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا الشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ الله وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَد مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْءً تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي شَيْءً مَنْ فَيْء تُوعَدُونَه إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي مَنْ هَذِه، لَقَدْ جَيءَ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ خَافَة أَنْ يُصِيبنِي مِنْ لَفْحَهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَه فِي النَّارِ كَانَ يَسْرَقُ الْحَاجَ بِمُحْجَنِه فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّما تَعَلَّقَ بِمحْجَنِي . وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فَيها صَاحِبَة الْمُرَّة النَّيَ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَصَاشِ الْأَرْضَ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّة وَذَلَكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى الْأَرْضَ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّة وَذَلَكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى الْأَرْضَ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّة وَذَلَكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى الْأَرْضَ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّة وَذَلَكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى الْأَرْفِقَ الْقَدْ مَدَدْتُ يَدَى وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرَهَا لَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ قُمْ بَدَا لَى أَنْ لَا أَفْعَلَ فَهَا مَنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ » .

وفي رواية في الصحيحين عن ابن عباس وَعَلَيْهُ عَنْهُا : «قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ. فَقَالَ « إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةُ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَكَالْيُوم مَنْظُرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » . قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ الله قَالَ : «بكُفْر الْعَشير وَبكُفْر الإحسَان لَوْ أَحْسَنْتَ «بكُفْر هَنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتُ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ » .

#### أيها الناس:

إن في هذه الأحاديث وفي أيات الخسوف والكسوف فوائد، وحكم ومواعظ، نذكر بعضها لعل ذلك يكون لناعظة وعبرة

ففيها:بيان أن الحكمة من الخسوف والكسوف هي التخويف والإنذار.

وفيها الرجوع إلى الله بالدعاء والتضرع والصلاة والصدقة وسائر العبادات حال نزول الآيات والمصائب، فعلى العباد أن يرغبوا إلى الله بالعبادات وقت الشدائد والملهات إذ لا ملجاً من الله إلا إليه.

وفيها من المواعظ والزواجر:التهديد لأصحاب المعاصي والتذكير لهم لينتهوا عما هم عليه وليتوبوا إلى رجم ويقلعوا عن المعاصي وذلك برؤية النبي للنار وهو في صلاة الخسوف وإخباره ببعض العصاة الذين يعذبون ببعض المعاصي التي كانوا يقترفونها لتكون عظة وعبرة لغيرهم.

وفيها الترغيب للمؤمنين بالطاعات والإقبال عليها والتشويق لهم بها أعد الله لهم في دار كرامته، وذلك برؤية النبي عَلَيْ للجنة وهو في صلاة الخسوف ورؤيته لبعض نعيمها وأخبر أنه تناول عنقودا منها لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، ليبين لهم أن نعيم الجنة باق لن يفنى وأن نعيم الدنيا فاني لا محالة.

وأما ما يعتقده بعض الناس أن الشمس أو القمر ينخسفان لموت رجل عظيم ، فهذا غير صحيح فقد أبطله النبي ﷺ بقوله: « لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عَرَّهَ عَلَ يخوف بهما عباده » .

وذلك أن بعض الناس كان يعتقد أن سبب خسوف الشمس في عهد النبي عَلَيْ ذلك.

قال ابن بطال رَحْمَهُ أُلِلَهُ: قال المهلب: مصداق هذا الحديث في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِالْآيَاتِ تَحذير للعباد، تعالى: ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِالْآيَاتِ اللّهِ اللّهِ اللهِ يَخْوِيفًا ﴾ يدل ذلك أن الآيات تحذير للعباد، فينبغي عند نزولها مبادرة الصلاة والخشوع والإخلاص له، واستشعار التوبة والإقلاع عن المعاصي، ألا ترى أنه - عَلَيْوالسّكَمُ - عرض في مقامه الجنة والنار؛ ليشوق بالجنة أهل الطاعة، وليتوعد بالنار أهل المعاصي، وأخبرهم الشارع أن الكسوف ليس كها زعم بعض الناس أنه من أجل موت ابنه إبراهيم، وأنهاهو تخويف وتحذير. اهـ

وفيها: إشارة إلى الانتقام من الظالمين والمجرمين لقوله ﷺ: « واللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ».



وفيها: أن الله يغار إذا أتى عبده أو أمته الفاحشة، ولذلك ينذرهم بالآيات قبل العقوبات.

وفيها: أنه يشرع للإمام إطالة الصلاة بالقراءة، وإطالة الركوع والسجود حتى تنجلي الشمس أو القمر، ويشرع له أن يعظ الحاضرين كما فعل النبي عَلَيْهِ. وفيها: فضل زمن النبي عَلَيْهِ والصحابة وقلة المخالفات فيه، لأن الشمس لم

تخسف إلا مرة واحدة في عهدهم، وأما في هذه الأزمان فقد كثرت الكسوفات، وهذا يوحي بكثرة الذنوب في هذه الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وفيها: معرفة كيفية صلاة الكسوف والخسوف ، وهي : ركعتان، في كل ركعة ركوعان ، وتكون الصلاة طويلة كها تقدم .

وغير ذلك من الحكم البليغة، والمواعظ الجليلة، والفوائد العظيمة، التي اشتملت عليها هذه الأحاديث الشريفة، والتي تؤخذ من هذه الآيات الكونية.

وبالجملة فإن الخسوف والكسوف من آيات الله الكونية التي يخوف بها عباده.

وفيها: لطف الله بعباده إذ لم يعاجلهم بالعقوبة وإنها ينذرهم بالآيات ليرجعوا، ولكن كثيرًا من الناس لا يتعظون بالآيات والنذارات حتى تنزل عليهم العقوبات قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي عليهم الْكَوْبِ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ حَلَّمُ مُكَالًا مُ وَلَوْ حَلَّى مُ وَلَوْ مَالًا مَا يَا مُ مَا يَا مُ كَالًا مَا يَا مُ كَالًا مُ الْأَلِيمَ ﴿ اللهِ اللهِ مَا ١٠٤ - ١٩] .

فهذا حال كثير من الناس أنهم لا يؤمنون ولا يتعظون حتى يروا العذاب الأليم.

فلا يأمن العباد إذا أمدهم الله بالنعم وهم مقيمون على معصيته أن يكون ذلك استدرجا منه لهم.

قال تعالى: ﴿ وَأُمَلِي لَهُمُ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ فَا اللَّهُ مَا لَكُهُمْ أَجُرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُثَقَلُونَ ﴿ قَالَ تعالى خَبرا عن الأمم السابقة أنه ابتلاهم بالخير والشر والسراء والضراء لعلهم يرجعون فلم ينفع معهم ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ ثَنَّ مُكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ الْمَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَآءُ وَٱلسَّرَآءُ وَٱلسَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ وَٱلسَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَلَّ وَالسَّرَاءُ وَالسَالَةُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَالَةُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَالَا السَّرَاءُ وَالسَالَةُ وَالسَّرَاءُ وَالسَالَاءُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَالُولُومُ اللَّوْمُ الْمَاسُونَ وَالْمَالُولُومُ اللَّاسَاءُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَالُولُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاسَاءُ وَاللَّاسُولُ وَاللَّاسَاءُ وَالسَالَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَاللَّاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَالُولُومُ اللَّهُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالْمَالَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ الْمُعُلِمُ وَالْمُولُومُ الْمُلْمُولُومُ وَال

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَللَّهُ: ابْتَلَاهُمْ بَهَذَا وَهَذَا لِيَتَضَرَّعُوا ويُنيبوا إِلَى الله، فَمَا نَجَع فِيهِمْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، وَلَا انْتَهَوْا بَهَذَا وَلَا بَهَذَا بَلْ قَالُوا: قَدْ مَسَّنَا آباءنا مِنَ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاء، ثُمَّ بَعْدَهُ مِنَ الرَّخَاء مِثْلُ مَا أَصَابَ آبَاءَنَا فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ، وَإِنَّهَا هُوَ الدَّهْرُ اللهُ فِيهم. اهـ

وقال رَحَمَهُ اللهُ: «ابتلاهم الله بالمرض والأسقام والشدة، لعلهم يدعون و يخشعون ويبتهلون إلى الله، فها فعلوا شيئًا فقلب الله الحال إلى رخاء ليبتليهم و يختبرهم فيه، ﴿ حَتَى عَفُوا ﴾ أي كثرت أموالهم وأو لادهم، فقالوا:قد حصل لآبائنا من السراء والضراء، كما حصل لنا وإنما هو الدهرتارات وتارات .. » اه بتصرف.



وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ لَا يَعْمَهُونَ ﴿ لَا يَعْمَهُونَ ﴿ لَا يَعْمَهُونَ ﴿ لَا يَعْمَهُونَ اللَّهُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّهُ ﴾ [المؤمنون:٧٥-٧٦].

قال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللهُ: هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم، وأنهم إذا أصابهم الضر، دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم لجوا، أي: استمروا في طغيانهم يعمهون. اهوقال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ: يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ ﴾ وقال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللهُ: يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِالْعَذَابِ ﴾ أي: ابْتَلَيْنَاهُمْ بِالمصَائِبِ وَالشَّدَائِد، ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنضَرَّعُونَ ﴾ أي: فَمَا رَدَّهُمْ ذَلِكَ عَمَّا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْلُخَالَفَةِ، بَلِ اسْتَمَرُّوا عَلَى ضَلَا لِهِمْ وَعَلَيْهُمْ. اهـ وَغَيِّهمْ. اهـ

وقد ابتلى الله فرعون وقومه بالقحط والجوع ، ونقص في الزروع والثمار ، لعلهم يرجعون فلم يتذكروا.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُ وَلَقَدُ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمُ يَذَكَّرُونَ ﴿ الْأَعِرَافِ: ١٣٠] ، ثم أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ثم وقع عليهم الرجز ، فطلبوا من موسى عَيَهِ السَّلَامُ أن يدعوا الله لئن كشفه عنهم ليؤمنن ، فلم رفعه الله عنهم تمادوا في كفرهم واستمروا في بغيهم ، فأغرقهم الله في البحر.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ۚ إِلَىٰ أُمْدِ مِّن قَبْكِ فَأَخَذُ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْعُونَ ﴿ اللَّهَ يَطُلُقُ فَلَا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْعُونَ ﴿ اللَّهَ يَطُلُقُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ يَطُلُعُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ اللَّه

قال المفسر ابن كثير رَحَهُ أللَهُ في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا وَمَنْ عُوا إِلَيْنَا وَمَّسْكَنُوا إِلَيْنَا ﴿ وَكَكِن تَضَرَّعُوا إِلَيْنَا وَمَّسْكَنُوا إِلَيْنَا ﴿ وَكَكِن تَضَرَّعُوا إِلَيْنَا وَمَّسْكَنُوا إِلَيْنَا ﴿ وَكَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ أَيْ: مَا رَقَّتْ وَلا خَشَعَتْ ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُوا وَكَنَ تَعْمَلُونَ ﴾ أَيْ: مِنَ الشِّرْكُ وَالمُعَاصي. ﴿ فَلَمَّا فَسُواْ مَا ذُكِرُوا بِهِ عَلَيْهُمْ أَبُوبَ كُلِّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَتَنَاسَوْهُ وَجَعَلُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ مَا يَخْتَارُونَ، وَهَذَا اسْتَدْرَاجُ شَعْرَ اللهُ تَعَالَى وَإِمْلاءٌ لَهُمْ، عَيَاذًا بِالله مِنْ مَكْرَه؛ وَلَمَذَا قَالَ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَوْحُوا بِمَا أَوْلَا وَالْأَوْلَادِ وَالْأَرْزَاقَ ﴿ أَخَذَنَهُم بَغُتَةً ﴾ أَيْ: عَلَى عَلَيْهِمْ أَبُولَ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَرْزَاقَ ﴿ أَخَذَنَهُم بَغُتَةً ﴾ أَيْ: عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ أَبُولَ مَنْ كُلِّ مَا يَخْتَلُوهُ وَالْ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَرْزَاقَ ﴿ أَخَذَنَهُم بَغُتَةً ﴾ أَيْ: عَلَى عَلَيْهِمْ أَيْونَ مَنَ الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَرْزَاقَ ﴿ أَخَذَنَهُم بَغُتَةً ﴾ أَيْ: عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ بَغُتَةً ﴾ أَيْ: عَلَى عَفْلَةٍ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَرْزَاقَ مَنْ كُلّ خَيْر. أَهُ وَلَادٍ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَوْلَادِ وَالْعَرْوَاقِ مَنْ كُلّ خَيْر. أَهُ وَلَادَ الْمُؤْلُونَ ﴾ أَيْ: عَلَى عَفْلَة مِنْ عَلَى عَفْلَة عَلَى اللهُ فَلَا وَالْسُونَ ﴾ أَيْ أَيْ السِلَونَ مَنْ كُلّ خَيْر. أَلْهُ وَالْمُ الْمُؤَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِودُ وَالْمَالَاءُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَلَاعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ وَلَالَعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

هذا بعض ماحصل للأمم السابقة من قبلُنا لنأخذ العظة والعبرة، ولا يظن أحد أن هذا الوعيد والإنذار خاص بهم فإنه عام حتى لهذه الأمة.

فقد قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحَتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ أَنْ ﴾ [الأنعام: ٦٥]

قال المفسر السعدي رَحمَهُ اللهُ :أي: فاحذروا من الإقامة على معاصيه، فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم، ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك. ولكن من رحمته، أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب، ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف. ولكن عاقب من عاقب منهم، بأن أذاق بعضهم بأس بعض، وسلط بعضهم على بعض، عقوبة عاجلة يراها المعتبرون، ويشعر بها العالمون. اهـ

وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللّهُ: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعَضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ وقال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللّه واء ويذيق بعضكم بأس بعض ويقتل أي يجعلكم فرقا مختلفة ويبث فيكم الأهواء ويذيق بعضكم بأس بعض ويقتل



## بعضكم بعضًا. اهـ

وروى البخاري رَحْمَهُ اللَّهُ عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا بًا مِّن فَوْقِكُمْ ۚ ﴾ ، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَوْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴾ ، قَالَ: ﴿ أَعُودُ لِللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَل

ومن رحمته تعالى أنه لو يؤاخذ الناس بظلمهم لأهلكهم ولكنه رحيم بهم قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِ مُ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ مِعِبَادِهِ عَبَيلًا ﴿ وَلَا اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ الْمُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

فها أصاب الناس من خير فهو من الله ، وما أصابهم من شر فهو بسبب ذنوبهم. قال تعالى: ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفْسِكَ ﴾ ذنوبهم. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفْسِكَ أَيْدِيكُمْ وَالنساء:٧٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمُ مِن مُّصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ أَن الشورى:٣٠].

#### وهنا تنبيه:

لا ينبغي لأصحاب الحساب الفلكي أن يعلنوا للناس متى سيكون الخسوف والكسوف، فإن الأفضل أن يكون ذلك مفاجأة للناس ليرجعوا إلى الله ويأووا إلى بيوت الله ، فإنهم إن علموا بالخسوف قبل وقته يصير عندهم الأمر عاديًا ، ليس له وقع في قلوبهم من الخوف ، فإن الملاحظ غالبا أنه إذا كان الكسوف مفاجأة ، فإنهم يخافون ويقبلون على الصلاة ويجتمعون في المساجد ويذكرون الله ، كما كان يحصل سابقًا قبل مجيء هذه الإعلانات والقنوات ، لكن لما صارت القنوات تعلن عن الخسوف والكسوف قبل مجيئة صار الأمر



عادياً عندهم، بل صاروا لايبالون بها سيحصل، فيحصل الأمن من مكر الله.

وقد بلغ الأمر ببعض من لا يخاف الله ، إلى أنهم صاروا يطمئنون الناس أن مسألة الخسوف والكسوف حوادث طبيعة ، لئلا يخاف الناس، فنعوذ بالله من هذا الضلال، فلا يجوزهذا، ولا يجوز تصديقه، فإن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى جعلها تخويفًا للناس، وهؤلاء يحادون الله ويخالفون أمره فيطمئنون الناس.

فمن نسب الخسوف والكسوف إلى الطبيعة على أنها هي الفاعلة لهذا الخسوف فقد كفر الكفر الأكبر والعياذ بالله.

فنعوذ بالله من سخطه ونستجير به من عقابه، ونسأله أن يوفقنا لطاعته ، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم توفنا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين ، والحمد لله رب العالمين.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع البلاد لا تتوهمه القلوب بالتصوير ولا تدركه العقول بالتفكير ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ﴾ [الشورى:١١].

#### أما بعد:

فإن الشمس والقمر من ضمن الآيات الكونية التي حثنا الله سُبْحَانُهُ وَتَعَالَ على التفكر فيهم كما قال عز من قائل: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْ لُو ٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱللَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَلَا لِلْقَصَرِ وَٱسْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن صَائَمَ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ لِللَّهَ مَلْكَ اللَّهِ اللَّهُ مَلْ إِن صَائِحَةً اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَاَنَّهَ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَ فِي خُلُونِ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ لَاَيْتَ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ وَيَنَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ اللَّهَ قِينَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَيْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَالَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَالَالِكُونَ اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَلْمُولَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِلْمُولَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلَ

وهما من جنود الله المسخرة لخدمة بني آدم، وهما يسبحان الله ويسجدان له كل يوم.

### وهناك بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض العامة حول الشمس والقمر:

منها: أنهم يعتقدون أن الشمس والقمر إذا خسفت أن الله غضب عليها فعذبها!.

والصواب: أن هذا إنذار للعباد وآيات يخوف الله بهما عباده كما تقدم، بل قد يكون هذا علامة على غضب الله على كثير من عباده بسبب كثرة الذنوب والقتل والفتن.

ومن المفاهيم الخاطئة أنهم يعتقدون أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يكور الشمس والقمر يوم القيامة ويرمي بها في جهنم تعذيبا لها! .

والصواب: أنها من ضمن الأهوال والأحوال التي تحصل يوم القيامة من تشقق السهاوات وتحطم الجبال وتزلزل الأرض وتساقط النجوم وغير ذلك وأما رميها في جهنم فإنه يكون ذلك تبكيتا لعابدها في الدنيا لا تعذيبا لهما كما يظن البعض وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

فالحاصل أن الخسوف والكسوف آية من آيات الله يخوف بهما عباده وإنذار لهم ليكفوا عما هم عليه من الفتن والذنوب والمعاصي، ويرجعوا إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وفيها إشارة إلى أن المصيبة أو العقوبة قد تعم الصالح والطالح إذا كثرت الذنوب والمعاصى ولا نكير.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ زَيْنَبَ بِنْت جَحْش، رَضِيَ الله عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ﴾ وَحَلَّقَ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِه ﴾ وَحَلَّقَ بَا صَبَعِهِ الإَبْهَام وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله: أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ﴾ .

«وَالْخَبَثُ» هو كما ذكر النووي قال: فسره الجمهور بالفسوق والفجور وقيل المراد الزنى خاصة وقيل أولاد الزنى والظاهر أنه المعاصي مطلقًا. اهـ

وخص العرب دون غيرهم، قال الحافظ ابن حجر رَحْمَهُ أللَّهُ: إنها خص



العرب بالذكر لأنهم أول من دخل في الإسلام وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. اهـ

فيجب على المؤمن أن يبتعد عن أماكن العصيان وأن لا يخالط أصحاب المعاصي لئلا يصيبه ما أصابهم .

فقد روى البخاري ومسلم ، عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا أَنْزَلَ الله بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَا لِحِمْ » .

فوجه استغراب عائشة رَضَالِلَهُ عَهَا أَن في الجيش من جاء للتجارة ومنهم من ليس قصده غزو البيت فبين لها النبي عَلَيْهُ أَن العقوبة تنزل للجميع بسب مخالطتهم لأصحاب المعاصي وتكثير سوادهم وعدم الإنكار عليهم، ثم يوم القيامة يحاسبون على نياتهم وعلى قصد كل واحد منهم.

فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز مخالطة أهل المعاصي وتكثير سوادهم ولا حضور أماكنهم قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّلُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالُّولُ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّلَّالِمُ ال

اللهم جنبنا الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، اللهم ثبتنا على دينك ، واعنا على طاعتك ، وجنبنا الكفر والفسوق والعصيان ، والحمد لله رب العالمين.



إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَغْفَرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِنَا ، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ ، وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ ورجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ والنِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيُغْفِرُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ عُذَاتُ أَصْدَقَ الْخَدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خَدَثَاتُهَا، وَكُلَّ خَدَثَاتُهُا، وَكُلَّ خَدَثَاتُهُا وَكُلَّ اللهَ اللهُ ا

### عباد الله...

يقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَهُواللَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشْرُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴾ [الشورى: ٢٨].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَهُو اللَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ أي: المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد، ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ وانقطع عنهم مدة

ظنوا أنه لا يأتيهم، وأيسوا وعملوا لذلك الجدب أعمالا فينزل الله الغيث ﴿ وَيَنشُرُ ﴾ به ﴿ رَحْمَتُهُ, ﴾ من إخراج الأقوات للآدميين وبهائمهم، فيقع عندهم موقعا عظيما، ويستبشرون بذلك ويفرحون. ﴿ وَهُو الْوَلِيُ ﴾ الذي يتولى عباده بأنواع التدبير، ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم. ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ في ولايته وتدبيره، الحميد على ما له من الكمال، وما أوصله إلى خلقه من أنواع الإفضال» اهـ.

فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أرحم بعباده من أنفسهم ولكنه يبتليهم بالشدة والقحط ليرجعوا إليه، ويستغفروه ويتضرعوا بين يديه ، وذلك بسبب ما يحصل منهم من الذنوب والمعاصي، ثم يغيثهم وينزل عليهم الأمطار فيخرج لهم به البركات من الثهار وسائر الأرزاق.

فلا تيأسوا ياعباد الله من نزول الأمطار، فإن الله قد تكفل بأرزاق الخليقة، وجعل الأمطار مصدر أرزاقهم.

لكن ينبغي علينا فعل الأسباب الشرعية التي أمرنا الله بها والتي هي سبب لنزول الأمطار ونهانا عن الأسباب التي تنقطع بسببها الأمطار من الذنوب والمعاصي ومنها منع الزكاة.

## فمن الأسباب التي أمرنا الله بفعلها والتي تكون سببًا لنزول الغيث، التوبة والاستغفار:

يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن نوح عَلَيهِ السَّلَامُ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا ﴿ فَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّنَ وَيَعْمَدُ ذَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّنَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ اللهِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ فَا يَعْمَدُونُ مِأْمُولٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ فَا لَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

ففي هذه الآيات أخبر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه حث قومه على الاستغفار ليغفر الله لهم ذنوبهم، ويكثِّر أرزاقهم ، ويدر عليهم الأمطار، ويبارك لهم في الزروع والثهار.

فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن من أسباب نزول الغيث كثرة الاستغفار وأن سبب القحط وعدم نزول المطر هي الذنوب والمعاصي فذهاب الذنوب بالتوبة والاستغفار ومن ثُمَّ تنزل الأمطار بإذن الله الرحيم الغفار.

قال تعالى عن هود عَيْءَالسَّلامُ: ﴿ وَيَكَوَّمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُ كُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنَوَلَوْا مُجُرِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مُآءَ عَلَيْكُمْ وَلَا نَنَوَلُوْا مُجُرِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ وَمَعْنَى ﴿ مِدْرَارًا ﴾ أي: كثيرًا متتابعًا.

فذنوبنا يا عباد الله كفيلة بمنع القطرعنا من السماء ولو استقمنا على دين الله وأدينا حق الله وحق الفقراء والمساكين، لأغدق الله علينا الأمطار.

قال تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسَقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿ لَٰ لَنَفْنِنَاهُم فِيةً وَيَةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَالُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ﴾ [الجن:١٦-١٧].

ومعنى لنفتنهم فيه: قال السعدي رَحْمَهُ أُللَّهُ: أي لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. اهـ.

فلو أن الناس اتقوا رجم فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه لنزلت عليهم الأمطار وحلت البركات وصلحت الزروع والثهار.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَعْرَافَ: ٩٦] .

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: ﴿ بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: قطر السهاء، وبركات من الأرض، أي: نبات الأرض. اهـ

ومن أسباب نزول الغيث ياعباد الله: إخراج حقوق الفقراء والمساكين ومن أسباب انقطاع الغيث منع الفقراء والمساكين حقهم الذي كتبه الله لهم.

فقد روى الإمام مسلم رَحْمَهُ ٱللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْ ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿ بَيْنَا رَجُلُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمَعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ: السَّقِ حَدِيقَةَ فُلَانِ، فَتَنَجَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ تَلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ المَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ تَلْكَ المَّاءَ بِمَسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانُ -للاسْمِ الَّذِي مَنَ اللهُ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلانُ -للاسْمِ الَّذِي مَنَ اللهُ عَبْدَ الله لَمُ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْ فِي السَّحَابَةَ - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ الله لَمْ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْ فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْق حَديقَةَ فُلان، لاسْمِكَ، فَمَا أَنْ وَعِيَالِي ثُلْتُهُ الْذُي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْق حَديقَةَ فُلان، لاسْمِكَ، فَلَا تَصْدَقُ بَلُوهُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُتُهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلْتُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

فيستفاد من الحديث أن البلدان التي تخرج فيها الزكاة ويتصدق فيها على الفقراء والمساكين تنزل عليهم الأمطار كصاحب هذه الحديقة وأن البلدان التي يمنعون حق الفقراء والمساكين يمنعهم الله القطر من السهاء كها منعوا الذين كانوا بجوار صاحب الحديقة.

 قال المناوي رَحْمَهُ اللهُ : أي لم ينزل إليهم المطر عقوبة بشؤم منعهم للزكاة عن مستحقيها فانتفاعهم بالمطر إنها هو واقع تبعا للبهائم فالبهائم حينئذ خير منهم وهذا وعيد شديد على ترك إخراج الزكاة أعظم به من وعيد. اهـ

ومعنى قوله: «إِلَّا ابْتَلُوا بِالسِّنِينَ »:أي بالقحط والمجاعة.

فالمعاصي هي سبب انقطاع البركات من السهاء، وترك الواجبات كذلك تمنع القطر من السهاء كها تقدم من شأن منع الزكاة.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ثَلُ ﴾ [الشورى: ٣٠] .

لكن مهما كان ذلك فإن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لطيف بعباده رحيم حليم، فإذا حصلت شدة على الناس و قحط، فإنه يشرع لهم أن يخرجوا إلى المصلى متخشعين متبذلين، يتضرعون إلى الله بالصلاة والدعاء، ويرفعون أيديهم فيدعو الإمام ويؤمِّن الذين معه ويستمعون الخطبة، ثم يصلون ركعتين وينصرفون.

ويشرع للإمام أن يرفع يديه في خطبة الجمعة ويدعو الله أن يغيثهم ويقول: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا - ثلاثا- .



الشَّمْسَ سَبْتًا ».

أي: أسبوعًا فأمطروا سبعة أيام.

فهذه طريقة من طرق الاستسقاء وهو الدعاء في خطبة الجمعة إذ دعا النبي فهذه طريقة من طرق الاستسقاء وهو الدعاء في خطبة الجمعة إذ دعا النبي فسقاهم الله وقد كادت أن تهلك المواشي من قلة الأقوات والنبات بسبب عدم المطر وكادت تنقطع السبل بسبب ضعف الإبل من قلة الكلأ أو خوف الهلاك في الطرق لقلة الأمطار فسقاهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ .

فهذه الكيفية الأولى في الاستسقاء.

وأما الكيفية الثانية لطلب السقيا هو خروج الناس إلى المصلى فيصلون ويدعون الله عَرَّفَكِلَّ أن يغيثهم.

فقد روى الترمذي عن ابْن عَبَّاس رَضَالِلُهُ عَنْهُا قَالَ: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -خَرَجَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا ». أي إلى المصلى.

وعن عباد بن تميم عن عمه رَضَالِلَهُ عَنهُ: « أَن رسولَ الله - عَلَيْكُ - خَرَجَ بِالناسِ يَسَتَسْقي، فصلًى بهم رَكعتَين جَهَرَ بِالقراءَةِ فيهما، وحَوَّل رِداءَه، ورَفَعَ يديه فدعا واستسقى، واستقبلَ القبلة ». رواه أبو داود وأصله في الصحيحين.

ويشرع للإمام أن يخطب بهم خطبة واحدة ثم يدعو ثم يصلي بهم ركعتين بعد الخطبة.

لما روى أبو داو دعن عائشة رَخَوَلِنَهُ عَنْهَا قالت: ﴿ شَكَا النّاسُ إِلَى رسولَ الله - عَلَيْهُ - قُحُوطَ المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المُصلى، وَوَعَدَ النّاسَ يوماً يُحَرجونَ فيه، قالت عائشةُ: فخرجَ رسولُ الله - عَلَيْهُ - حين بدا حَاجِبُ الشمس، فَقَعَدَ على المنبر فكبر - عَلَيْهُ - وَحَمَدَ الله عزَ وجل وأثنى عليه،... ثم خطب بهم، ثم رَفَعَ المنبر فكبر - عَلَيْهُ - وَحَمَدَ الله عزَ وجل وأثنى عليه،... ثم خطب بهم، ثم رَفَعَ يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياضُ إبطيه، ثم حوّل إلى الناسِ ظهره، وقلبَ

-أو حَوَّلَ- رداءَه وهو رافعٌ يديه، ثم أقبل على الناس، ونزلَ فَصَلَّى ركعتين ». وروي البخاري ومسلم عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ».

وكان من دعاء النبي عَلَيْهُ: « اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر ورحمتك واحي بلدك الميت » . رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

ولا بأس أن يدعوا بها تيسر من الدعاء مما يحفظه.

- ومن المخالفات التي تحصل من بعض الناس عند الدعاء أنهم يرفعون أصواتهم بأصوات جماعية وهذا خلاف السُّنَّة ، فإن السُّنَّة أن يدعو الإمام وهم يؤمِّنون ، أو يدعو كل واحد منهم ولا يرفع صوته.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَاد، هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قريبٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ».

قال النووي رَحَمُ أُلِلَهُ: مَعْنَاهُ: ارْفُقُوا بِأَنْفُسكُمْ وَاخْفِضُوا أَصْوَاتَكُمْ، فَإِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ إِنَّهَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِبُعْد مَنْ يُخَاطِبُهُ لِيُسْمِعَهُ، وَأَنْتُمْ تدعون الله تعالى وليس هو بأصم والاغائب، بَلْ هُوَ سَمِيعٌ قَريبٌ وَهُوَ مَعَكُمْ بِالْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ، فَفِيهِ النَّدْبُ إِلَى خَفْض الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ إِذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَى رَفْعِهِ فَإِنَّهُ إِذَا خَفَضَهُ كَانَ أَبْلَغَ فِي تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِه. اهـ

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اُدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ: ٥٥] .



قال البغوي رَحْمَهُ اللهُ : أي: تذللا واستكانة ﴿ وَخُفْيَةً ﴾ أي: سرا قال الحسن: بين دعوة السر والعلن سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت وإن كان إلا همسا بينهم وبين رجم. اهـ

وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْفَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ ﴾ [الأعراف:٢٠٥].

قال المفسر ابن كثير رَحَمُهُ اللَّهُ: أَي: اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسكَ رهبة ورغبة، وبالقول لا جهرًا؛ ولهذا قَالَ: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ وَهَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهَذَا لَلهُ عَلَيْهِ وَهَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَهَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا: أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنْنَادِيهِ؟ فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَنِي فَإِنِي قَارِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنْنَادِيهِ؟ فَأَنْزَلَ الله ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [الْبَقَرَةِ:١٨٦] اهـ.

وهذا الحديث فيه ضعف لكن تكفي الآية وحديث أبي موسى المتقدم وهو في الصحيحين وفيها بيان قربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مع علوه.

ومن المخالفات في الاستسقاء أن بعض الناس يذبحون ذبيحة في المصلى وهذا الفعل بدعة لأن النبي علي لله للم للمعلم.

وقد جاء في الصحيحين أنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ » . وفي رواية لمسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » .

ويكون هذا الفعل بدعة إذا كانت الذبيحة لله، أما إذا كانت الذبيحة لغير الله من الجن أو غيرهم كما يفعله بعض الناس فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.

فقد ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر اللهِ » .

واللعن هو الطرد من رحمة الله.

والمشروع في الاستسقاء هو الدعاء والذكر والصلاة والاستغفار.

- ومن أسباب انقطاع الغيث نسبة المطر إلى غير الله كالنجوم والأنواء وهذا من الشرك وهو من كفران النعم وكفر النعمة مؤذن بزوالها بينها شكر النعمة من أسباب بقائها وزيادتها.

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمُ لَيِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۖ وَلَيِن كَالَمُ ۗ وَلَيِن كَالَمُ وَلَيِن كَالَمُ وَلَيِن كَالَمَ مُ وَلَيِن مَا اللَّهُ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٧] .

والمطر من أعظم النعم التي يجب شكرها فمن شكر هذه النعمة نسبتها إلى الله ومن كفرها نسبتها إلى النجوم والأنواء.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالد الجُهنِيِّ رَضَالِثُهُ عَلَيْهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - صَلاَةً الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْر سَمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالً رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ﴿ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مطرنا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مطرنا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ» .

و قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم تُمَدِّهِنُونَ ۚ ۚ ۚ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم أَنَّكُم أَنْكُم أَنْكُم

ذهب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية أن من معانيها نسبة المطر إلى النجوم، وهو قول بعض الناس: مطرنا بنجم كذا.

قال ابن كثير رَحْمَهُ أَللَهُ: يقول قائل: مطرنا بنجم كذا ...، وقال مجاهد: قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا ، يقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه. اه..



#### فيا عباد الله:

إن هذه النجوم والفصول والكواكب ليس لها علاقة بالمطر وليست سببًا في نزوله، إنها المطر من عند الله ينزله متى شاء وفي أي زمن شاء، وعلى من شاء من خلقه، على حسب حكمته وعلمه بمصالح عباده.

فلا تجوز هذه الاعتقادات الباطلة التي قد يعاقب الله العباد بسببها بالقحط وربها يعاقبهم بها هو أعظم من هذا، فمن كان يعتقد هذه الاعتقادات فليستغفر الله وليتب إليه، فهذه الأنواء والنجوم ليست هي المؤثرة في نزول المطر وليست سببًا في نزوله بل هي ظرف ينزل الله المطر فيها فقد ينزل الله المطر في هذا النجم الذي يعتقد الناس فيه وقد لا ينزل وقد ينزل الله المطر في الوقت الذي يئس الناس من نزول المطر فيه، فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فالأمور كلها بيده سُبْحانهُ وَتَعَالَى فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويفعل ما يشاء لحكمة، لا يُسأل عها يفعل ولا اعتراض على حكمه، ولا تسخط على قدره، ولا راد لقضائه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لا إله إلا هو.

و لا يجوز اليأس من رحمته والقنوط من فضله قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَا يَأْيُكُسُ مِن رَحْمَتُهُ وَالْقَنُومُ الْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّاَلُّونَ ﴿ ﴾ ﴾ [الحِجر:٥٦] ، وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴾ [الشورى:٢٨].

يداه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيُفُ مَنَاهُ مَا يَعَيضها نفقة سحاء الليل والنهار ﴿ وَفِي السَّمَاءَ وَزُقُكُمُ وَمَا كَيْفُ يَشَاءُ ﴾ [المائدة : ٦٤] ، وهو القائل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَفِي السَّمَاءَ وِزُقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير رَحْمَهُ أللَّهُ: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ﴾ أي: المطر. اه.

اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين، اللهم ارحم الأطفال الرضع، والبهائم الرتع، والشيوخ الركع ،اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا بها فعله السفهاء منا، اللهم اسقنا غيث الرحمة إلى أوطاننا وغيث الإيهان إلى قلوبنا، اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم لا تمطرنا مطرعاد، اللهم ارحم البلاد والعباد اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا من جنتك مطرودين، اللهم اسق عبادك وبهائمك ،وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





## (7)

## اغتنام الإجازة الصيفية بتعليم الأولاد العلم الشرعي

## الخُطّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَمَنْ يَغُودُ وَاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْ النَّا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلَ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلَلُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَرَسُولُهُ. لاَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢] .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ وَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهُ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَا عَظِيمًا اللَّهِ عَمْلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَزَاب: ٧٠-٧١].

### أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُعْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةً بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

## أيها المسلمون عباد الله...

لقد كان الناس بخير حينها كان التعليم في المساجد، وكان محصورًا على تلقين الآية والحديث، فكان الخير حاصلا والنفع أكثر من الوقت الذي فتحت فيه المدارس الحكومية النظامية ، فصار العلم الشرعى فيها قليلاً، بل ومحاربًا ولا

يخرج الطالب منها بكبير فائدة ولا يهتمون فيها بالأحكام الشرعية والعبادات التي من أجلها خلقنا إلا الشيء اليسير، فصار أغلب طلاب المدارس لا يصلون ولا يعرفون أحكام الصلاة ولا يعرفون العقيدة الصحيحة لعدم اهتهام المدارس بها، بالإضافة إلى أنها قُررت فيها مناهج دراسية قليلة الفائدة مع عدم السلامة من الأضرار التي فيها والمخالفات.

وعلى هذا فإننا نحث الآباء والأولياء إلى توجيه أبنائهم وبناتهم ومن يتولونهم إلى بيوت الله وإلى المراكز العلمية مراكز أهل السُّنَة والجهاعة التي يدرس فيها العلوم الشرعية والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وخاصة في أيام الإجازة التي يتفرغون فيها من المدارس التي ضيعتهم عن دينهم، وليعلم ولي الأمر أن أهداف المدارس أهداف دنيوية لا غير، فإنها إنها أسست من أجل الشهادات والوظائف.

فقل لي بربك: إذا كان كثير من المدرسين لا يصلون ولا يهتمون بالصلاة، فإذا يرجى منه ؟،وكيف سيصير طلابه؟، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فأكثر طلاب المدارس، بل والجامعات يتخرجون منها فقراء من العلم الشرعي، فبعضهم يتخرج منها تاركًا للصلاة، ومن كان يصلي منهم لا يستطيع أن يصلي صلاة رسول الله عليه ،ولا يستطيع أن يؤم الناس ليصلي بهم صلاة واحدة، وقد أحسن من قال:

يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلل لل لليس المدرس مجلصا والطفل غير مبالي هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال



فتعليم الأبناء والبنات والزوجات مسؤولية كل مسلم فإنه لا يُركن إلى المدارس النظامية أن تعلمهم دين الله فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواً أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الله التحريم:٦].

ويدخل تحت قوله تعالى: ﴿ وَأَهْلِيكُمْ ﴾: الأولاد بدليل قول الله عن نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥].

فأمرنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن نقي أنفسنا وأهلينا من النار بتعلم دين الله والعمل به. قال المفسر السعدي رَحَهُ ألله : ووقاية الأهل والأولاد، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بها أمر الله به في نفسه، وفيها يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم. اهـ

فإن الإنسان معرض للسؤال يوم القيامة عما استرعاه الله، فقد روي البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ الله البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما وَلَا عَنْ رَعِيّتِه، فَالإَمَامُ رَاع وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه، فَالإَمَامُ رَاع وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه، وَالرَّجُلُ فِي أَهْله رَاع وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه، وَالرَّجُلُ فِي أَهْله رَاع وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه، وَالرَّجُلُ فِي أَهْله رَاع وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه، وَالرَّجُلُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « وَالرَّجُلُ فِي مَالُ الله عَنْ رَعِيّتِه» وَالرَّجُلُ فِي مَالُ أَبِيهِ رَاع وَهُو مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه، فَكُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيّتِه». وَقد جاء الوعيد الشديد في حق من قصر في رعيته ولم ينصح هم ويدخل في ذلك من لم يعلمهم دينهم.

فقد روى البخاري ومسلم عن مَعْقِل بْن يَسَارِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدَ اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيَّةً،

فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَة، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ»، وفي رواية لمسلم: « مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ».

وهكذا يجب على الدعاة ومعلمي الناس الخير أن يبدأوا بأنفسهم وأهليهم لقوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ النَّ ﴾ [الشعراء:٢١٤].

فإنه لما نزلت هذه الآية جمع النبي ﷺ أقاربه من أولاد عمه وأعمامه فعم وخص ونصح ونذر والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

الشاهد من الحديث أنهم رحلوا إلى رسول الله عَلَيْ ليتعلموا العلم الشرعي ورجعوا يعلمون أهليهم من أبناء وبنات وزوجات وغير ذلك.

وكان من حكمة لقمان الحكيم أنه أوصى ابنه بتلك الوصايا النافعة التي يحتاجها كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا فأوصاه بالتوحيد وحذره من الشرك بالله وأوصاه بمراقبة الله وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك وأوصاه بالتواضع وحذره من الكبر وأوصاه بالتوسط بالمشي والكلام وغير ذلك مما أخبر الله عنه في سورة لقمان.

فليكن الأب كذلك نحو أو لاده، فإذا كان كذلك فهو ناصح وإذا لم يعلمهم دين الله عَرَّفِكً فهو غاش لرعيته .



واعلموا عباد الله أن تعليم الأب لأولاده دين الله سبب لصلاحهم وسبب لطاعتهم لوالديهم وصلة أرحامهم والإحسان إلى جيرانهم وحسن معاملتهم مع غيرهم، فإن أهملهم فإنهم سيضيعون ويتمردون على القريب والبعيد وسيجالسون الأشرار، ويبتعدون عن الأخيار ويجلبون على والديهم الفتن والأضرار، ويرهقونهم بالخصومات مع غيرهم كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ اللَّهُ عِنْدُهُ وَالدَيْهُ وَالدَالِ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدَيْهُ وَالدُولُ وَالدَيْهُ وَالدَالِهُ وَالدَيْهُ وَالدَالِهُ وَالدَالِولَا لَا لَالدَالِهُ و

والغالب أن الأولاد يصلحون بصلاح والديهم، ويفسدون بفسادهم، فإن الولد يشب ويترعرع على ما صار عليه في صغره مع أبويه، ومصداق ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضَيُسَهُ عَنْهُ قال: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانه ».

بمعنى أن الولد يولد على فطرة الإسلام ثم يصير على طريقة أبويه وتربيتهما فإن كان الأبوان مسلمين وربيا ولدهما على الإسلام صار مسلما وإن كان الأبوان يهوديين وربيا ولدهما على اليهودية صار يهوديا وهكذا.

ففي الحديث بيان أن صلاح الأبوين سبب لصلاح الأولاد لأن الولد يحاول أن يقلد أبويه في كل شيء غالبا لا سيها الأب، فأصلح نفسك أيها الأب إذا أردت أن يصلح الله أولادك.

ومن أسباب صلاح الأولاد الدعاء لهم بالهداية والصلاح، فإن دعوة الوالدين مستجابة، وأن يدعو الوالدان ربها أن يرزقهما الذرية الصالحة، فإن الأمور بيد الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ، يهدي من يشاء لحكمة ، ويضل من يشاء بعدله.

فقد روى البيهقي عن أنس رَضَالِيَّهُ عَنهُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: « ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لاَ تُرَدُّ دَعْوَةُ الْسَافِرِ » .

وقد كان من دعاء زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زُكِرِبّاً رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ آلَ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

وقال المفسر السعدي رَحْمَهُ اللهُ: أي دعا زكريا عَلَيْهِ السَّلَامُ ربه أن يرزقه ذرية طيبة، أي: طاهرة الأخلاق، طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه.

وكان من صفات عباد الرحمن أنهم يدعون ربهم أن يهب لهم الذرية الصالحة كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَكِ مِنَا وَذُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا هَبُ لَكَ مِنْ أَزْوَكِ مِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَدُرِّيَّكِنَا وَلَا مَامًا اللهُ عَلَيْنَ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

فلا بد من بذل الأسباب لصلاح الأولاد والأخذ بأيديهم إلى الخير فإن الولد إذا صلح عاد نفعه على نفسه وعلى والديه في الدنيا والآخرة.

ومن الأسباب في صلاح الأولاد اختيار الزوجة الصالحة فإنها مدرسة الأولاد وهي تعد الأجيال فإن كانت صالحة صاروا صالحين وإن كانت فاسدة نشأوا فاسدين كها تقدم في حديث «مَا مِنْ مَوْلُود إلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة، فَأَبُواهُ يَشَاوا فاسدين كها تقدم في حديث «مَا مِنْ مَوْلُود إلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة، فَأَبُواهُ يُمَوِّدانِه أَوْ يُمَجِّسَانِه» ، ويدخل هذا تَحت حديث أنس بن مالك مَوْلُود أَوْ يُنَصِّر انِه، أَوْ يُمَجِّسَانِه» ، ويدخل هذا تَحت حديث أنس بن مالك مَا الله عَنْ الله عَلَى شَطْرِ دِينِه ، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطْرِ البَاقِي » .

وصدق الشاعرإذ يقول:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق

ومما يجب الاهتمام به في تعليم الأولاد تعليمهم العقيدة الصحيحة، في أسماء الله وصفاته ، وفي القبر ونعيمه وعذابه، وفي الإيمان بالقدر وغير ذلك.



وتعليمهم السُّنَّة والمنهج السليم وتقرير التوحيد في نفوسهم وتحذيرهم من الشرك فقدت كانت أول وصايا لقمان الحكيم لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِلَيْهِ الشّرِكَ الشِّرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان:١٣].

وكان النبي عَلَيْ يَهْم بتعليم الأولاد الصغار العقيدة الصحيحة ويغرسها في نفوسهم.

فقد روى الترمذي عَن ابْن عَبّاس رَضَالِتُهُ عَنْهُا ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا، فَقَالَ: ﴿ يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلَمَاتِ ، احْفَظَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا، فَقَالَ: ﴿ يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلَمَاتِ ، احْفَظَ الله يَخْفَظُكَ ، احْفَظَ الله تَجَدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلُ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بَشَيْء لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَدْ كَتَبه كُتَبه الله لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْء لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلاَّ بِشَيْء قَدْ كَتَبه الله عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَتْ الصُّحُفُ » .

فعلمَّه أن حفظ الله للعبد منوط بحفظ العبد لدين الله، وعلمه العفة وعدم التسول والاعتباد على الله والإيبان بالقدر وعلقه بالله وقطعه عن الناس.

وأقر النبي على الجارية بعلو الله وهذا نوع من التعليم حيث سألها: «أين الله» ، فقالت: في السهاء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة ».

فأقرها النبي ﷺ وأمر بعتقها لأنها تنزه الله وتعظمه لحيث وأنها تعتقد أن الله مستو على عرشه عالِ على خلقه وتؤمن برسالة محمد ﷺ.

فقدروى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: وكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَا لِي قَبَلَ أُحُد وَا لُجَوَّانيَّة، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَب بِشَاة مَنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلُّ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، مَنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلُّ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: « أَنْتَ يَا رَسُولَ الله أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: « اثْتَنِي بِهَا» فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: « أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: في السَّهَاء، قَالَ: « أَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله، قَالَ: « أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةُ ».

وكان أبناء الصحابة رضوان الله عليهم يتعلمون الإيمان ويتعلمون القرآن في فيتعلمون منه العقيدة والإيمان بخلاف بعض شباب اليوم يحفظون القرآن ولا يتعلمون العقيدة الصحيحة فربما انحرفوا بسبب تقصيرهم في تعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم فيقعون في البدع والمحدثات والعقائد الباطلة.

فقد روى ابن ماجه عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَخَالِئُهُ عَنْهُ ، قَالَ: « كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَنَحْنُ فَتْيَانُ حَزَاوِرَةٌ ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيهَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَنَحْنُ فَتْيَانُ حَزَاوِرَةٌ ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيهَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيهَانًا » . ومعنى حزاورة : هو ما يقرب من البلوغ .

وفي الحديث الحث على تعلم الإيهان والعقيدة الصحيحة قبل حفظ القرآن الكريم لأن من الناس من يحفظ القرآن ولا يتعلم العقيدة الصحيحة وربها صار صاحب بدعة فيصير غالٍ في القرآن كالخوارج وغيرهم.

فقد أخبر النبي عليه أن الخوارج يحفظون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأخبر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم كلاب أهل النار، وقد كانوا كثيري العبادة من صلاة وصيام وقراءة للقرآن.

فقد روى البخاري عن سَهْل بْنِ حُنَيْف رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَال سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ - وَأَهْوَى بِيَدِهِ قَبَلَ الْعِرَاقِ - : «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ



لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَم مُرُوقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ » .

وينبغي الاهتمام بتعليم الأولاد المنهج السليم والسُّنَّة الصحيحة وتحذيرهم من البدع وأهلها حتى لا يتخطفهم أهل البدع بشبهاتهم وضلالاتهم، فوجب تعليمهم الكتاب والسُّنَّة على فهم سلف الأمة .

فقد روى ابن ماجه عَنْ أَبِي مالك الأشجعي سَعْد بْنِ طَارِق، قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ حَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَبِي لَأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ حَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ، نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْر؟ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثُ ».

الشاهد أنه حذر ابنه من بدعة القنوت في صلاة الفجر لأن النبي عَلَيْهُ لم يفعله. فيلزم الأب تحذير الأولاد من جميع البدع والمحدثات لأن النبي عَلَيْهُ يقول: « وَكُلُّ بدْعَةِ ضَلَالَةٌ » . رواه الترمذي عن العرباض بن سارية رَضَائِسٌعَنهُ .

ومما ينبغي تعليم الأولاد الحلال من الحرام والعفة وزجرهم عن الحرام والتطفل والسؤال وغير ذلك.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى بُنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَة، فَجَعَلَهَا فِي فِيه، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « كِخْ كِخْ » لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: « أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ».

ومعنى: « كِخْ كِخْ » ، كلمة زجر تقال للصبي لزجره عما يريد فعله، فالنبي ومعنى: « كِخْ كِخْ » ، كلمة زجر تقال للصبي لزجره عما يريد فعله، فالنبي ومعنى: « رَخُولَكُ عَنْهُ من أكل التمرة ، لأن الصدقة أوساخ الناس فيتنزه آل البيت عنها.

ومما ينبغي تحذير الأولاد من مجالسة السيئين ومجالسة أهل البدع وحضور حلقهم والاستماع لهم فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن طاووس قال

لابن له في رجل من أهل البدع كان يكلمه: يا بني أدخل إصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول.اهـ

وقَلَّ من يوجه أبناءه عند موته ويوصيهم بدين الله!، بل صار عامة الناس يوصون أولادهم عند الموت بأمور حول الدنيا ، إلا من رحم الله.

ويجب تعليمهم الصلاة فيؤمرون بها وهم أبناء سبع سنين، ويضربون عليها وهم أبناء عشر ، لما روى أبو داود عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جدّه، قال: قال رسولُ الله - على الله عشر وَفَرِّقُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْر وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » وذلك خوفًا عليهم من الفساد عند تقارب بعضهم من بعض عند النوم.

ويستحب تعويدهم على الصيام فقد روى البخاري ومسلم عَنِ الرُّبيِّع بِنْت مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَار، الَّتِي حَوْلَ المدينَة: « مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْيُتمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَفْطَرًا، فَلْيُتمَّ بَقَيَّةَ يَوْمِهِ » فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَفْطَرًا، فَلْيُتمَّ بَقَيَّة يَوْمِه » فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُهُ مَانَ الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ الله، وَنَذْهَبُ إِلَى المسجد، فَنَجْعَلُ لَمُ مُ وَنُصَوِّمُهُ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عَنْدَ الْإِفْطَارِ ». وَمَا ينبغى تعليمه للصغار الصدق والامانة وحسن الحديث والبعد عن والبعد عن

سيء الكلام وحفظ العهود.



قال إبراهيم النخعي رَحْمَهُ الله أنه كانوا يضربوننا على العهد ونحن صغار. وينبغي تعويد الأولاد على حضور حلق الذكر وحفظ الأحاديث، فقد كان صغار الصحابة يحفظون أحاديث رسول الله عليه ثم يروونها عنه إلى غيرهم حينها يكبرون.

من ذلك ما روى الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رَضَالِلُهُ عَنَا قال: حَفظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وروى الترمذي وابن ماجه وأبو داود عَنْ الْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - كَلْمَاتَ أَقُولُمُنَّ فِي قُنُوتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلْمَاتَ أَقُولُمُنَّ فِي قُنُوتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلْمَاتَ أَقُولُمُنَّ فِي قُنُوتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلْمَاتَ أَقُولُمُنَّ فِي قُنُوتِ اللهِ تَر: « اللَّهُمَّ اهدني فيمن هديت، وعَافني فيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فيمَنْ عَالَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فيمَا أَعْطَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ».

فهكذا كان تعليم النبي عليهم، فينبغي المحابه لأولادهم وحرصهم عليهم، فينبغي الاقتداء بهم في تربية أولادنا.

نسأل الله أن يصلح أو لادنا وأو لاد المسلمين، وشبابنا وشباب المسلمين.





# الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

قال ابن كثير رَحْمَدُاللَّهُ في تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى مخبرًا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى: أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلَهِكُو الْمُؤَلُّكُمُ وَلَا أَوْلَكُمُ وَلَا أَوْلَكُمُ مَ وَلَا أَوْلَكُمُ مَ وَلَا أَوْلَكُمُ مَ وَلَا أَوْلَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمْ مَ وَلَا الله فقون : ٩]؛ عن ذِكْرِ ٱللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ الله المنانِ وَلَا الله وَلَمُن الله وَلَمُ الله على دينكم.

وقال مجاهد رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ قال: يحملُ الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه.. أهـ

وقال السعدي رَحَمُهُ اللَّهُ في تفسيره عند هذه الآية: هذا تحذير من الله للمؤمنين، من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو



هو الذي يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذه وصفه. اهـ

ومن هذه العداوة أنه إذا التهى الوالد بأولاده عما أوجب الله فإنه سيبوء بالخسارة كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْكَدُكُمْ عَن ذِكَ مَا قَال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْكَدُكُمْ عَن ذِكِ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَن اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَن اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وإن صلح الأولاد انتفع الوالدان بهم في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فبطاعتهم لهما واداء حقوقهما وأما في الآخرة فبالدعاء والاستغفار لهما.

فقد روى الإمام مسلم عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ».

فالولد الصالح من كسب الوالد ودعاؤه واستغفاره يصل إلى والديه فإذا دعا الولد لأبويه واستغفر لهم رفعه الله في الجنة درجات.

فقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجُنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: باسْتِغْفَار وَلَدِكَ لَكَ ».

وإذا كان الولد حافظًا للقرآن، فإن والديه يكسيان حله يوم القيامة ،أغلى من الدنيا وما فيها ، وتاجًا من نور كضوء الشمس.

فقد روى الحاكم عَنْ عَبْد الله بْن بُرَيْدَة الأَسْلَمِيّ، عَنْ أَبِيه رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلْ فَوْء الشَّمْس، وَيُكْسَى وَالدَيْه بِه أَلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَة تَاجًا مِنْ نُور، ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْء الشَّمْس، وَيُكْسَى وَالدَيْه بَعْ أَلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَة تَاجًا مِنْ نُور، ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْء الشَّمْس، وَيُكْسَى وَالدَيْه بَعْ أَلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَة تَاجًا مِنْ نُور، ضَوْء مِنْ عُلْ ضَوْء الشَّمْس، وَيُكْسَى وَالدَيْه خَلَتَانِ لا يَقُومُ بِهَا الدُّنيَا فَيَقُولان يَبَا كُسِينَا ؟ أَفَيْقَالُ: بِأَخْذَ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ». فانظريا من تصرف أو لادك عن هذا الخير وعن مراكز تحفيظ القرآن وتعلم الشُنَّة وتحثهم على تعلم أمور الدنيا وتزهد عن هذا الفضل وهذا الخير.بل

صار كثير من الآباء يرسلون أبناءهم إلى بلاد الكفار ليتعلموا علوم الدنيا وربها طغت عليهم الشهوات والشبهات فينسلخون من الدين فيرجعون يحاربون الدين والعياذ بالله وينشرون عادات وتقاليد الكفار ويتشبهون بهم ويقلدونهم في معاملاتهم وملابسهم ويفتخرون بذلك ويعدون ذلك تطورا والسبب في ذلك هم الآباء حيث ضيعوهم في تلك البلدان وسيحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم والله المستعان.

فلا بارك الله في هذا التطور، إذا كان يحارب الدين، ولا بارك الله بهذه الدنيا إذا كانت على حساب الدين، وربما بعضهم لا يحصل على دنيا ولا يسلم له دينه. وما أحسن قول القائل:

## نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع

فالعاقل هو الذي لا يؤثر الفاني على الباقي، ولا يقدم الدنيا على الدين، ولا يفرط بجنة عرضها السهاوات والأرض، بمقابل لعاعة الدنيا، فإن الدنيا حقيرة، ومتاعها قليل، ومع حقارتها فإنها زائلة، فإن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف يجعلها المسلم نصب عينيه ويعلق أولاده بها، ولا يبالي بدينهم تمسكوا به أم لا!، فهذا من الغش لهم.

#### فيا عباد الله:

لا تتساهلوا بتربية أولادكم فلذات أكبادكم ، خذوا بأيديهم إلى الخير، واحجزوهم عن الشر، وامنعوهم من جلساء السوء، وأماكن السوء والاختلاط، ومراكز الأفكار المنحرفة من أهل البدع والأهواء، وامنعوهم من الأغانى ومشاهدة التلفاز.

ولا تدخلوا جهاز التلفاز إلى بيوتكم فتصيروا غاشّين لرعيتكم، فإن جهاز



الدش والتلفاز مدمر للقيم والأخلاق، وينشر الرذائل وسيء الأخلاق، ويعلم الأولاد الفسوق والاختلاط، والكذب والحيل، والمعاكسات والعلاقات المحرمة، وضياع الصلوات، وعقوق الوالدين، ويطرد الملائكة من البيت لأنه يشتمل على صور ذوات الأرواح، بل صور نساء كاسيات عاريات، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة في هذه الأجهزة.

ذكر ابن عثيمين رَحْمَهُ أُللَهُ كلامًا معناه :أن من اقتنى تلفازًا أو دشًا إلى بيته، فإنه غاش لرعيته، ويدخل تحت حديث: « مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّة، فإنه غاش لرعيته، ويدخل تحت حديث: « مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّة، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة » . رواه مسلم عن معقل رَضَالِيَّهُ عَنْهُ .

فنسأل الله أن يصلحنا، وأن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.







## الخاتمت



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد يسر الله إتمام الكتاب وإكماله بعد التحري والنقل والمراجعة، وتم عرضه على شيخنا المبارك أبي عبد الله الشيخ محمد العنسي -حفظه الله- وجزاه الله خيرًا ،على ما بذله من جهد في مراجعة هذا الكتاب، وجزى الله خيرًا من تعاون معنا في هذا الكتاب كتابة ومراجعة ومناقشة وتنسيقًا ونشرًا وطباعة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، والفضل لله أو لا وأخيرًا إذ يسر وأعان ووفق في جمعه وتأليفه وتجهيزه للمسلمين، فألله أسأل أن كما يسر إتمامه وإخراجه، أن ينفع به الإسلام والمسمين، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تم الانتهاء من هذا الكتاب مع المراجعة والتنقيح في غرة جماد الثانية الموافق ١٤٣٩هـ







## ملاحظت

لقد جعلت هذا الكتاب خاصًا بالمناسبات التي تحصل في السنة ، حسب الأحداث والوقائع ، وأنبه أن بعض الخطب في هذا الكتاب صالحة لخطب المناسبات وغيرها ، بمعنى أن الخطيب له أن يخطب من بعضها في أي وقت شاء ، ولو في غير المناسبة التي وضعت الخطبة من أجلها ، وهي كالتالي:

١ - الموت هادم اللذات.

٢-لزوم الثبات والصبر عند المحن والبلاء.

٣-إرشاد المسلمين إلى المخارج من الفتن.

٤-أحكام الزكاة. (إلا في أخر الخُطْبَةُ الثَّانِيَة فالكلام فيها خاص بزكاة الفطر)(١).

٥ - التحذير من التشاؤم عموما وفي صفر خصوصًا.

٦-اغتنام الأوقات بالباقيات الصالحات.

٧-تعليم الأولاد(في الإجازة وفي غيرها).

٨-فضل تلاوة القرآن.

٩ - حادثة هجرة المصطفى عَلَيْكُمْ .

١٠-الدفاع عن النبي عَلَيْكَةً .

١١ - فضل قيام الليل.

<sup>(</sup>١) إذا خطب الخطيب حول الزكاة في غير رمضان فله أن يلغي الكلام حول زكاة الفطروهو في آخر الخطبة، ولابأس من ذكرها في غير وقتها للتذكير



ويكون ذلك حسب حاجة الناس، ويرجع هذا إلى الخطيب نفسه حسب ما يراه. وبقية الخطب تخطب في المناسبات المتعلقة ، بها والحمد لله.

ولنا كتاب آخر في الخطب العامة ، تخطب في سائر الأوقات حسب ما يختاره الخطيب ، أو يناسب المستمعين ، وسيخرج الكتاب مع هذا الكتاب ، بمشيئة الله رب العامين.

كتبه الفقير إلى عفو ربه أبو عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي غفرالله له ولوالديه ولجميع المسلمين





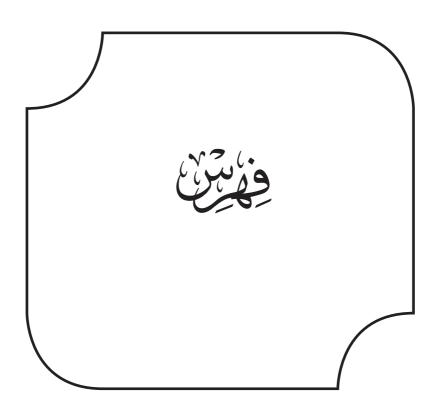



## فالمران

|   | - | * | 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ~ |

| ٥                  | مقدمة الشيخ الفاضل محمد العنسي                  |
|--------------------|-------------------------------------------------|
|                    | توجيهات مهمة للخطيب والداعية                    |
| بات الصالحات ۱۳    | (١) استقبال العام الجديد اغتنام الأوقات بالباقي |
| ١٣                 | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                         |
|                    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                        |
|                    | (٢) حادثة هجرة المصطفى عَلِيَّةٍ                |
| ۲۸                 | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                         |
| ٤٠                 | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                        |
| ٤٣                 | (٣) فضل يوم عاشوراء وشهر الله المحرم            |
| ٤٣                 | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                          |
| ٤٨                 | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                        |
| ن <b>صوصًا</b> ۲ ٥ | (٤) التحذير من التشاؤم عمومًا و بشهر صفرخ       |
|                    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                          |
|                    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                        |
| ٦٦                 | (٥) التحذير من بدع رجب                          |
|                    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                          |
| ٧٣                 | الخُطْنَةُ الثَّانِيَةِ:                        |

| نیه ۲۲ | (٦) كيف نستقبل شعبان وذكر بعض ما ورد ه      |
|--------|---------------------------------------------|
|        | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                      |
|        | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                    |
|        | (٧) كيف نستقبل شهر رمضان                    |
| ۸٧     | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                     |
|        | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                    |
|        | (٨) فضائل شهر رمضان                         |
| ١٠٣    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                      |
| 118    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                    |
|        | (٩) فضل تلاوة القرآن لا سيما في رمضان       |
| 114    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                      |
|        | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                    |
| ١٣٢    | (١٠) فضل القيام لا سيما في رمضان            |
| ١٣٢    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                     |
|        | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                    |
|        | (١١) فضل ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأو |
|        | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                      |
| 108    | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                    |
|        | (١٢) الزكاة وبعض أحكامها وزكاة الفطر        |
| 1 o V  | الْخُطْنَةُ الْأُهْ أَنْ الْ                |

|                                                   | 2                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| 170                                               | الخُطْبَةُ الثَّانِيَا |
| خطبة عيد الفطر المبارك منكرات الأعياد             | (14)                   |
| أحوال المسلم بعد رمضان                            | (11)                   |
| ١٨٣ : ٢                                           | الخُطْبَةُ الأُوْلَ    |
| 191                                               | الخُطْبَةُ الثَّانِيَا |
| فريضة الحج فضائل وأحكام                           | (10)                   |
| 190                                               | الخُطْبَةُ الأُوْلَ    |
| Y•٣: 2                                            |                        |
| فضل عشر ذي الحجة                                  | (17)                   |
| 7.7                                               | الخُطْبَةُ الأُوْلَ    |
| 717                                               | الخُطْبَةُ الثَّانِيَا |
| أحكام ومسائل تتعلق بالأضاحي                       |                        |
| 717                                               | الخُطْبَةُ الأُوْلَ    |
| YYV: : 2                                          | الخُطْبَةُ الثَّانِيَا |
| فضل يوم عرفة                                      | (11)                   |
| 777                                               | الخُطْبَةُ الأُوْلَ    |
| YTA: 2                                            | الخُطْبَةُ الثَّانِيَا |
| خطبة عيد الأضحى المبارك وفضل يوم العيد وآدابه ٢٤٠ |                        |
| خطبة جمعة في يوم عيد فضائل أعياد المسلمين         | <b>(Y•)</b>            |
| 789                                               | الخُطْبَةُ الأُوْلَ    |



| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :      |
|-------------------------------|
| (٢١) فضل الذ                  |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :      |
| (۲۲) إرشاد الم                |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :      |
| (٢٣) لزوم الث                 |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :      |
| (۲۴) الدفاع ع                 |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة        |
| (۲۵) المسوت هـ                |
| الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :      |
| (۲٦) تذكير ال                 |
| الخُطْبَةُ الأَوْلَىٰ :       |
| الخُطْبَةُ الثَّانِيَة : أحكا |
|                               |
|                               |

| \$ <b>£ </b> \$ <b>7</b> |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>709</b>               | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:<br>الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ: |
|                          | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                         |
|                          | (۲۸) منكرات الأعراس                              |
|                          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                           |
| ۳۸۷                      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                         |
|                          | (٢٩) خطبة أو موعظة عن الخسوف و                   |
| ٣٩٢                      | لِخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                          |
| ٤٠٣                      | لخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                          |
| ٤٠٦                      | (30) خطبة الاستسقاء                              |
| لأولاد العلم الشرعي ١٧ ٤ | (٣١) اغتنام الإجازة الصيفية بتعليم ا             |
| ξ \ V                    | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                          |
| ٤٢٨                      | الخُطْبَةُ الثَّانِيَة :                         |
| ٤٣٣                      | الخاتمة                                          |
| ٤٣٤                      | ملاحظة                                           |
| ξΨV                      | الفهرس                                           |



## من أحدث اصدارات دارالإيمان



تأليفُ (أَي كَبِرُ لِاللِّهِ مِنْ عِنَاللِّهُ عَنْهُ وَكُورُ لِطَي إِسْرِيّ عَفَااللَّهُ عَنْهُ



